verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأعمال الخاصة





يحتمان عباللنعيث









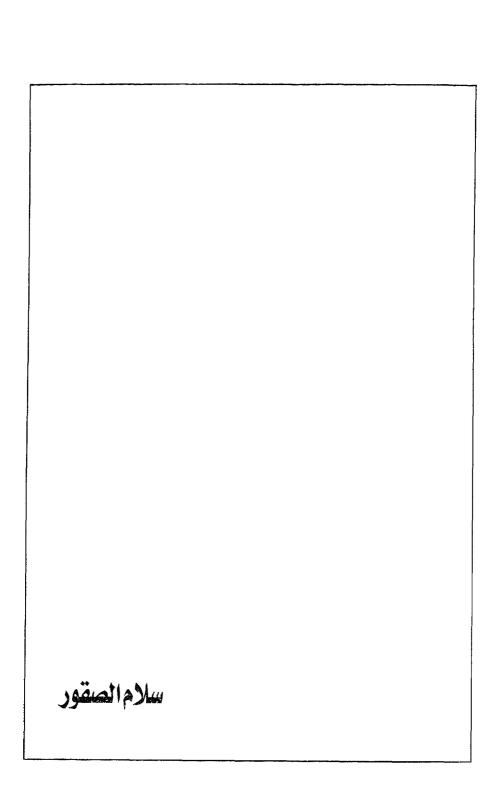



# سلام الصقور

محمد عبد المنعم



# مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزاق مبارك

(سلسلة الأعمال الخاصة) سلام الصقور محمد عبد المنعم

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الغلاف

والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندى وزارة التنمية الريفية

المشرف العام:

د. سمير سرحان التنفيذ: هيئة الكتاب

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يشرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمیر سرحان



### أهداء

إلى كل من حمل السلاح عندما كان العدو على الأبواب.. وانتظم في مسيرة البناء والركب الحضارى عندما حان الأوان.

المؤلف



### تمهيد

عندما يبدأ الكاتب فى تأليف كتاب، فإنه لابد وأن تكون هناك فكرة أو هدف من وراء الكتابة.. فكرة تؤرق الكاتب ويريد أن يشارك فيها الجميع، وفى ذلك فإنه يخرج كل ما فى أعماقه عسى أن يجد ذلك قبولا وقناعة لدى القراء والمهتمين بشئون الوطن، والهدف من هذا الكتاب هو توضيح التحول الكبير الذى انتقلت به مصر من مرحلة الصراع العسكرى إلى مرحلة السلام، هذا الانتقال الذى لم يستوعبه البعض تماما وتصوروا أنه استسلام أو نوع من الخزى والتقاعس.

.. الهدف من هذا الكتاب هو أن أقول للجميع أن الحرب كانت سبيلنا إلى السلام، وأن حرب أكتوبر ٧٣ هي وحدها التي أدت إلى انسحاب إسرائيل سلميا من أراضي سيناء، وفي الصفحات التالية من الكتاب أخترت أبرز الروايات والأدلة الموثقة لإثبات الرأى الذي أتبناه .. ولم أكن لأتبناه لولا أننا كنت طوال هذه الحقبة قريبا من موقع الأحداث .. إما كواحد من آلاف المقاتلين الذين اشتركوا في جولات الحرب (وكان حظى منها ثلاث جولات خضتها كمقاتل) أو كصحفي ركز كل نشاطه على المجال العسكري بحكم خبرة سابقة، وأيضا لأن مصر كلها في تلك الحقبة لم تكن تهتم بأي شيء إلا بالشئون العسكرية، وبمعركة التحرير التي أصبحت قدراً محتوماً بالنسبة للجميع.

وهكذا فإنه بين صفحات هذا الكتّاب سيجد القارئ أبرز نقاط وجوانب حرب أكتوبر ٧٣ من وجهة نظر القادة المصريين، ومن وجهة نظر الجانب الآخر، ومن خلال هذه

النقاط والجرانب سننتقل إلى أعماق المجتمع الإسرائيلي لنرى معا، من خلال وثائقهم، كيف أن الأداء العسكرى المميز للمصريين زلزل كيان هذا المجتمع ودفعه إلى تغيير أفكاره الثابتة، ومعتقداته السائدة، خاصة فيما يتعلق بالأرض وبسياسات التوسع، وبذلك وحده ـ أصبح المجتمع هناك مستعدا وتواقاً إلى السلام.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى دور الزعيم الراحل أنور السادات وكيف أمكنه استقراء الواقع بذكاء شديد، وكيف استغل هذا الواقع ليبنى رؤيته التاريخية التى غيرت من تاريخ المنطقة، والتى مازالت مثار جدل حتى الآن.

ثم نمضى بعد ذلك معاً لنرى الدور العملى للرئيس مبارك الذى حول السلام مز مجرد رؤية، أو تطلع، إلى واقع ملموس وحقيقة راسخة زاد من ترسيخها عود، الأطراف العربية أدراجها لتنضم إلى مانادت به مصر في السبعينيات، وإلى ما كار سببا في القطيعة العربية لمصر بعد مؤتمر بغداد الشهير.

وعندما اختفى الصقور من مسرح السياسى الإسرائيلى - لأن فى رأيى أن الصقو وحدها هى التى تصنع الحرب وتصنع السلام، وفى رأيى أيضا أن الحمائم لا دور لم فى حرب أو سلام وأنها مجرد رمز للوداعة المفقوده فى العالم منذ فجر التاريخ عندما حدث ذلك بدأ السلام يتعثر، وبدأت المخاوف والعداوات تستقر فى النفوس وسوف يظل هذا الركود سائدا إلى أن يظهر جيل آخر من الصقور يبدد المخاوف وينتزع اغصان الزيتون، ويفرض السلام على باقى أرجاء منطقة شهدت أكثر م غيرها مآسى حروب أمتدت لأكثر من نصف قرن من الزمان.. ويمكن أن يستم امتدادها إلى الألفية الثالثة من تاريخ البشرية.

محمد عبدالمنعم القاهرة في يونيو ١٩٩

# مقدمة

من الأقوال المأثورة للكاتب العظيم أوسكار وايلد.

، أننا جميعا نخوض بأقدامنا في الوحل ولكن بعضنا يتطلع ببصره دائما نحو النجوم».

وقد مضت سنوات طويلة عندما قرأت هذه العبارة لأول مرة، ولكنها كانت ثابتة في ذهني على مر السنين، تؤكد منها كل الأحداث الهائلة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في أحلك أوقات الهزيمة عندما ازداد وغوص الاقدام في الوحل، كان هناك دائما أولئك الذين ويتطلعون نحو النجوم، لا أنسى منهما صديقان: الشهيد الرائد طيار سامح مرعى، والشهيد النقيب طيار أحمد نور الدين.. ظلا يحاربان حتى استشهدا، وكانا يدركان تماما أن هذا هو المصير ولكنهما كان يقولان دائما بعد الهزيمة الكبرى في يونيو ١٩٦٧ - وأننا جميعا نتكلم كثيرا ويجب علينا أن نكف عن الكلام.. وعلى كل من يستطيع أن يفعل شيئا من أجل هذه البلد - أن يشرع فورا في عمله دون كلام أو ضجيج، ويمعني آخر فإن هذين الصديقين العزيزين كانا يحلقان مع النجوم في كل مرة يخرجان فيها لاعتراض طائرات القتال الاسرائيلية وطياريها الذين اكتسبوا سمعة اسطورية بعد يونيو ١٩٦٧.. وعندما يتغلب المرء على كل مذاوفه، ويصفة خاصة الخوف من الموت، فإنه يكون قد وصل إلى أعلى درجات الرقي الانساني.

من نفس هذا الطراز كان شهيد مصر الفريق عبدالمنعم رياض.. «جنرال» بمعنى الكلمة، كان يسمو دائما بنفسه ويعلو ولا يستطيع أبدا أن يقبل الهزيمة وسلالتها من عار، وإنكسار، وإنحطاط... فكان أن استشهد على الحد الأمامي من جبهة القتال في وقت كانت فيه طبيعة عمله ورتبته تحتمان عليه بقائه في مراكز القيادة المحصنة في الخطوط الخلفية، بل وفي القاهرة نفسها... ولكن حال دون ذلك خاصية النبل الإنساني، وبالذات نبل الإنسان المقاتل الشريف الذي يواجه جهنم نفسها في سبيل وطنه وكرامته!

وفى هذا الاطار بل وفى قمته يأتى دور الزعيم الراحل محمد أنور السادات الذى وأجه عدوه فى أكتوبر ١٩٧٣ فى وقت كان فيه الجميع يسبحون فى أوحال اليأس والهزيمة، وكان قراره بالمصمود يوم ١٩ أكتوبر ١٩٧٣ هو الذى حسم لمصر والعرب أول معركة عسكرية ناجحة ضد اسرائيل.

حينذاك خرج المهرجون يقولون بأن الحرب كلها كانت تمثيلية، ولا أفهم كيف يمكن أن يضحى إنسان بشقيقه الاصغر في تمثيلية ،كما فعل السادات فكلنا نعلم أز النقيب طيار عاطف السادات كان من أول ضحايا حرب أكتوبر ١٩٧٣ عندما أستشهد في أول طلعة جوية هجومية ظهر السادس من أكتوبر

وعندما اتجه الرجل إلى السلام بعد ذلك بأربع سنوات قالوا أنه باع القضية، ولا أفهم كيف يمكن أن يسترد انسان كل شبر فى أرضه المحتلة ليرد بذلك القضية إلى منبعهاوهى قضية فاسطين بدلا من قضية سيناء أو الجولان أو الضفة) كيف يمكن أز يكون مثل هذا الرجل قد باع القضية ؟ حقيقة لا أفهم.

وإذا كانت مصر السادات قد استردت بحرب أكتوبر كبرياءها وشرفها العسكرى فإن مصر السادات عندما ارتادت انجاه السلام في المنطقة استطاعت أن تجتذب احترام وتقدير العالم المتحضر كله الذي اهتز لاغتيال السادات كما لم يهتز بمون كيندى أو تشرشل أو ديجول.. لم يكن من الممكن أن نبدأ هذا الكتاب الذي يحاول أو يوضح بموضوعية صورة الحرب ودوافع السلام بغير هذه الكلمات، لأن ارجاا الاوحال، خرجوا الآن - رغم أن السادات اغتيل بسبب أفكار ومعتقدات دينية لا قبالي بمناقشتها - يحاولون أن ينالوا منه بأحقادهم ومن انجازاته الواضحة في مجاا الحرب والسلام.

كما لو كان موته بهذه الطريقة المأساوية لم يشف غليل قاوبهم التى لا تفرز غير الحقد والكراهية ، وفي ذلك أكبر دليل على ضخامة الدور الذي أداه هذا الرجل على مسرح الاحداث والتاريخ الإنساني، الذي يمتلأ للأسف بكل ألوان الجحود، لأنه حتى في موته بهذا الاسلوب لم يستطع أن ينال شفقتهم.. والشفقة لا تمنح إلا للضعفاء والاقزام.

محمد عبد المنعم



| هكذا تعلم العالم من المريين! |
|------------------------------|
|------------------------------|



# الأسلحة الحديثة

# أو

# الأفعوان الأسطورى

حققت تكنولوجيا الصناعات العسكرية ابعادا خيالية لم يكن ليتصورها أى إنسان منذ سنوات، ويكفى الاشارة إلى تلك الاحصائية الهذهلة التى تؤكد أن العالم ينفق مليون دولار فى الدقيقة الواحدة على التسليح، وأنه بعد سنوات سيتضاعف هذا المبلغ فى عام ٢٠٠٠، ويكفى أيضا معرفة أن جنون التسليح وصل إلى زرع الغام فى المدار حول الكرة الأرضية!!

وفي ذلك فإن الحروب التي تنشب في أركان الدنيا، وما ينتج عنها من خسائر، هي حقول التجارب التي يختبر فيها سلاح ما . ثم يبدأ بعدها مباشرة تطوير سلاح مضاد.. وهكذا حتى أصبحت الأسلحة الحديثة مثل هذا الأفعوان الخرافي الذي وصفته أساطير الأولين والذي يتكون من جسم ضخم ورؤس متعددة ما أن يقطع إحداها حتى ينبت بدلا منها رأسين جديدين أو ثلاثة!!

ولقد كانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ هي آخر حرب نظامية بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحروب الحديثة، وقد يدهش القارئ لمعرفة ما تبعها من تطوير وابتكارات،

لا ننحاز إذا قانا أنها قامت بشكل أوضح على الأفكار والمبادئ والأساليب التي دخل بها المصريون هذه الحرب التاريخية.

مئات الدراسات والكتب والمقالات، خرجت عن حرب أكتوبر ٧٣ وفي مقدمة لدراسة نشرها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام جاءت العبارة التالية:

القد أعلن العالم الشهير البرت اينشتين في عام ١٩٤٥ أن القنبلة الذرية قد تفرض على الجنس البشرى ضرورة تنظيم شئونه الدولية .. تلك الشئون التي لن تنظم أبدا بدون هذا الضغط وليد الخوف .. ومع ذلك فإن الأحداث العالمية خلال عام ١٩٧٣ أكدت أن أمنية اينشتين المتواضعة في أن يرى فائدة واحدة ـ على الأقل ـ تتحقق من وراء تصنيع وتطوير الأسلحة الذرية .. تلك الأمنية المتواضعة لم ـ ولن ـ تتحقق أبدا والسبب وراء ذلك هو حرب أكتوبر ١٩٧٣،

لقد تأكد العالم كله أن الحرب الحديثة - وأخرها حرب أكتوبر ١٩٧٣ - أصبحت ساحة هائلة للدمار، ولقد دارت حرب أكتوبر بايقاع سريع أشبه بالحرب الخاطفة التى ابتدعها جنرالات هتلر ولكن بصورة خيالية بما أسفرت عنه من دمار وبما استخدم فيها من وسائل علمية وتكنولوجيا متقدمة.

### وفي ذلك تقول دراسة المعهد السويدي:

ولقد شهدت حرب أكتوبر استخدام الأسلحة الحديثة بشكل لم يسبق له مثيل. كما وكيفا، تخللت هذه الحرب معارك فريدة في ضرواتها برا وجوا ألقى خلالها جانبي الصراع بحوالي ٥ آلاف دبابة وألفي طائرة قتال، وجاءت الخسائر جسيمة في الأرواح والمعدات طوال الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها عمليات القتال حتى وصل معدل الخسائر إلى تدمير أكثر من دبابة كل ١٥ دقيقة وأكثر من طائرة كل ساعة زمن،

# أسلحة أشبه بالذرية من حيث القوة التدميرية

وتؤكد كافة الدراسات والمعاهد العالمية أنه بناء على حرب أكتوبر تأكد أن إستخدام الأسلحة التكتيكية الحديثة بالأسلوب الذي استخدمت به في ١٩٧٣، أدى إلى آثار

بعيدة على التخطيط والفكر العسكرى العالمي وبصورة أوضح بكثير من تلك التي نتجت عن تجارب القتال في جنوب شرق آسيا وخاصة حرب فيتنام.

وأكثر من ذلك فإن مبدأ الردع النووى تكتيكيا وإستراتيجيا، يجرى إلى الآن إعادة بحثه على ضوء نتائج حرب أكتوبر، بل إن وزارة الدفاع الأمريكية - طبقا لما نشرته مجلة - نيوزويك - بدأت تعيد النظر بشأن الحرب التقليدية، وذلك بعد أن أظهرت هذه الحرب للمخططين العسكريين الأمريكيين أن تكاليف خوض القتال في المستقبل بهذه الصورة الجديدة التي شهدتها رمال سيناء، ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ثمنا للخسائر في الأسلحة والمعدات في الأسبوع الواحد.

# ۲۰۰۰ مدفع و۲۰۰۰ أنف دانة

ويكفى أن نعلم أنه فى تمام الساعة الثانية وغمس دقائق ظهر السادس من أكتوبر ١٩٧٣ انطلق من الضفة الغربية لقناة السويس أكثر من ٢٠٠٠ مدفع لاجراء عملية التمهيد النيراني للهجوم وعلى الفور استطاعت هذه المدافع إسكات أكثر من ٩٠ فى المائة من بطاريات مدفعية الخصم وكان معدل طلقات المدفعية ١٧٥ دانة في الثانية الواحدة أي أنه في الدقيقة الأولى أطلقت هذه المدافع ١٠٥٠٠ دانة.

وبلغ عدد الدانات التي أطلقت في عملية التمهيد النيراني ١٠٠ ألف دانة زاد وزنها عن ٣ آلاف طن من المواد المتفجرة.

ومن هنا نستطيع أن نفهم العلاقة بين أسلحة الحرب التقليدية في العصر الحديث وقوة التدمير للأسلحة النووية المحدودة الآن، إن المسألة في النهاية تتعلق بالقوة التدميرية التي أصبحت حاليا بغضل الأسلحة الحديثة وقوة نيرانها الهائلة تقترب من نفس القوة المتدميرية التي تحدثها الأسلحة الذرية وأصبح بامكان الأسلحة التقليدية الحديثة أن تنتج كمية من النيران، وبالتالي قوة تدميرية تفوق القوة التدميرية التي أحدثتها قنبلة هيروشيها.

وعلى الصعيد العالمي، وفي صوء الدور الصخم الذي لعبته المدفعية المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣، فإنه يجرى حاليا التوفيق بين المدافع وأشعة الليزر والعقول

الاليكترونية وأجهزة الرادار بحيث تصبح مدافع ميدان ـ وفى النهاية فإن كل الأسلحة ما هي إلا مدافع: في البرأو ما هي إلا مدافع: في البرأو البحر أو الجو ـ أعظم أثرا وأكثر دفعة في إصابة الهدف.

### العالم يطور مدافعه

وفي ذلك يقول تشاراز ماك ليلاند مدير مؤسسة الدراسات الدولية، بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الأمريكيين يستطيعون الآن إضافة جهاز توجيه بالليزر لدانات المدافع، ووضع جهاز رادار مزود بعقل اليكتروني، يصل ثمنه إلى مليون دولار تقريبا، مع كل بطارية مدفعية وبذلك يمكنهم إصابة بطاريات العدو ومحوها من الوجود، ويضيف المسئول الأمريكي قائلا إن لديهم كاميرا تلفزيونية بحجم علبة السجائر يستطيعون وضعها داخل الدانات والصواريخ لأننا بحاجة إلى كل هذه الأسلحة من أجل المعركة القادمة التي حددت معالمها حرب أكتوبر ١٩٧٣.

وبمعنى آخر فإن مدافع أكتوبر كانت على درجة هائلة من الفاعلية بحيث أخذ الفكر العسكرى العالمي في إيجاد حل يستهدف إجادة هذه المدفعية - بمدافع أكثر تطورا - عندما ينشب موقف ممائل في المعركة القادمة.

وفى إطار الدور الذى لعبه رجال المدفعية، فإن التاريخ قد سجل لهم الدور الرائد الذى لعبه رجال المقدوفات الموجهة المضادة للدبابات بعد أن أحدثوا ثورة فى التكتيكات الحديثة عندما هزوا مكانة الدبابة كسلاح هجومى وتفوقوا عليها مما أدى بجيوش الدول الكبرى إلى إعادة حساباتها.

# الرجل وصاروخه الصغير واقعه فريدة في التاريخ

لقد انبهر العالم بالدور الذى لعبه هؤلاء الجنود المصريون عندما إقتحموا قناة السويس بدون معدات أو أسلحة ثقيلة، ووقفوا شامخين على الضفة الشرقية لقناة السويس يتحدون ثاني أقوى سلاح تملكه إسرائيل.. سلاح المدرعات أو (القبضة الفولاذية) كما يسمونها هناك، ولم يكن مع هؤلاء الجنود سوى عدد من الصواريخ والقذائف المضادة الدبابات إستطاعوا بواسطتها أن يدمروا مئات الدبابات الثقيلة

للخصم وأوقفوا محاولات الاسرائيليين للتصدى للمشاه المصريين الذين اقتصوا فناة السويس وحدهم دون مدرعات أو دبابات وكان عليهم أن يصمدوا ساعات طويلة حتى يتم الانتهاء من بناء كبارى الاقتحام وفتح تغرات في السد الترابي تسنطيع سدرعاتنا التقدم من خلالها.

وإزاء هذه الواقعة الفريدة في الناريخ العسكرى أصبح هذاك! هتمام عالمي بتصنيع وتطوير الصواريخ التكتيكية المضادة للدبابات، يركز التطوير في هذا المجال على تجميع ثلاثة منجزات علمية هي:

- ـ الحشوة الجوفاء
- المحرك الصاروخي
  - ـ التحكم عن بعد

وبهذا نحصل على قذيفة تخترق درع الدبابة على مسافات كبيرة مع إصابة الهدف من الدقيقة الأولى، وكانت هناك الفكرة العامة التى تقوم على مبدأ يقول (اطلق الصاروخ ثم أنساه) بمعنى أنك لن تبذل مجهودا بعد ذلك في التوجيه أو تصحيح المسار وتضمن إصابة مائة في المائة، وقد ظهر حتى الآن ثلاثة أجيال من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات هى:

1 - الجيل الأول: وهو أول الأنواع وأكثرها بدائية، وهو ما كان متوفر لدينا في حرب أكتوبر، ويعتمد هذا النوع على مراقبة عامل التوجيه للهدف وتتبعه لمسار الصاروخ بالعين المجردة، ويتم التحكم في المسار يدويا عن طريق صندوق التحكم، وترسل إشارات التصحيح إلى الصاروخ بواسطة سلك التوجيه وتقلل من إحتمالات الاصابة لصواريخ هذا الجيل صعوبة مهمة الرامي في توجيه الصاروخ خاصة تحت ظروف المعركة الحديثة الأمر الذي يعكس مستوى الجهد والبراعة التي بذلها رجال مدفعيتنا في حرب أكتوبر.

٢ - الجيل الثانى: ويعتبر التوجيه الآلى الذى حققه صواريخ هذا الجيل هو التطور الكبير الذى حدث فى هذا المجال وتقتصر مهمة عامل التوجيه على تتبع الهدف فقط من خلال منظار القاذف، ويتم تصحيح المسار بواسطة جهاز حاسب اليكترونى، وترسل إشارات التصحيح خلال سلك التوجيه إليا مما يزيد إحتمالات إصابة الهدف.

٣ - الجيل الثالث: وهى صواريخ حديثة يتم إطلاقها فى انجاه الهدف بشكل تقريبى ثم يقوم الصاروخ ذاتيا بتصحيح مساره وتصحيح أخطائه ليصوب الهدف إصابة مؤكدة وذلك عن طريق جهاز توجيه ذاتى موجود فى مقدمة الصاروخ، ويتقسم هذا الجيل إلى ثلاثة أنواع:

- جهاز توجيه ذاتي يعتمد على أشعة الليزر لتمييز الهدف المعادى.
- جهاز توجيه ذاتى يعتمد على الأشعة الحرارية المنبعثة من الهدف فيقوم بتوجيه نفسه ذاتيا إلى الهدف عن طريق رأس باحثة عن الحرارة.
  - جهاز توجيه ذاتي يعتمد على الموجات الحرارية لتمييز الهدف وإصابته.

ويقى أن نعرف أنه فى إطار هذا النطور الهائل الذى تشهده أنظمة التسليح العالمية على خبرة أكتوبر ٧٣، فإننا عن طريق سياسة تنويع مصادر الأسلحة التى انتهجها الرئيس السادات بعد أكتوبر ومازلنا نعمل بها حتى الآن، فإننا بعد صواريخ الجيل الأول التى إنتزعنا بها أعجاب العالم كله، فإن رجال المدفعية يملكون الآن صواريخ بهوت» (إنتاج فرنسى المانى) وصواريخ ،تاو، الأمريكية وصواريخ ميلان الفرنسية وصواريخ سوينج فابر البريطانية والتى تقوم بانتاجها محليا بالنعارن مع بريطانيا بل قمنا بتطويرها للعمل بأسلوب معين من فوق سيارات جيب.. وبناء على خبرة أكتوبر أيضا.

وهكذا إستطاع رجال المدفعية المصرية أن يعرضوا أمام العالم أجمع على مسرح سيناء إنه بالتدريت الجيد والاستغلال الأقصى لا مكانيات الأسلحة الحديثة يمكن تحقيق الاصابة، والقتل، والتدمير بقذيفة واحدة، وكان الهدف هو الدبابة، والوسيلة هي الصواريخ المضادة للدبابات من الجيل الأول. وعلى نفس هذا النمط تعامل رجال الدفاع الجوى المصرى مع أقوى سلاح تعلكه إسرائيل وكانت، ومازالت. تعتمد عليه حتى الآن، وهو سلاح الطيران.

وفى ذلك يقول الخبير العسكرى البريجادير كينث هانت نائب مدير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن: «إن حرب أكتوبر ١٩٧٣ غيرت بالفعل أفكارا عديدة عن التوازن بين الطائرات المقاتلة وأسلحة الدفاع الجوى، وبين الدبابات ووسائل

المدفعية المضادة للدبابات، ولقد واجهت السيطرة التي يتمتع بها سلاح الطيران الاسرائيلي تحديا خطيرا من جانب وسائل الدفاع الجوى العربي، كما أصبح تفوف الدبابات الاسرائيليلة في المعركة موضع شك كبير.

إن الاهتسام العالمى بدور الدفاع الجوى المصرى فى حرب أكتوبر وضبح منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، لأن امالا كبيرة كانت معقودة على السلاح الجوى الاسرائيلي الذى وصف بأنه من أقوى الأسلحة الجوية في العالم، وباستمرار الحرب ازداد هذا الاهتمام بعد أن تساقطت الطائرات الاسرائيلية الصديثة بمعدل فاق أحلام أكثر الناس تفاؤلا.

## خبرة أكتوبر تسود العالم

وعلى الفور بدأ العالم شرقا وغربا يطور وسائل الدفاع الجوى بعد أن أظهر المصريون قدرتهم على التصدى بنجاح لوسائل الهجوم الجوى الحديث ويغيروا إلى النهاية مبدأ السيادة الجوية الذى ظل الفكر العسكرى يعتبره أحد الأركان الأساسية لأى معركة وضرورة يجب توافرها من أجل إحراز النصر.

هكذا تعلم المفكرون العسكريون من الحرب العالمية الثانية ومن حروب كوريا وفيتنام، وهكذا إتعلمت اسرائيل أيضا فكانت منذ البداية تركز بشكل واضبح على الأسلحة الجوية، ثم جاء المصريون في أكتوبر ١٩٧٣ ليبددوا كل المفاهيم السائدة، ويقدموا درسا جديدا في الحرب الحديثة.

ولقد ظهرت بعد هذه الحروب مناقشة حامية بين مختلف دول العالم على إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات وكان هناك الصاروخ الفرنسى ،كروتال، الذى تنتجه جنوب أفريقيا تحت إسم ،كاكتوس، واشترته السعودية والكويت وليبيا وباكستان، وهناك أيضا الصاروخ ،رولاند، الذى اشتركت فرنسا وألمانيا الغربية في إنتاجه: وقد تعاقدت شركات ،بوينج، و ،هيوز، الأمريكية على حق إنتاج هذا الصاروخ بترخيص خاص.

كذلك أنتجت السويد صاروخا جديدا مضاد للطائرات على نمط مسام - ٧ والتجربة المصرية، ويسمى الصاروخ الجديد «ببى رأس - ٧٠» وهو يعمل بأشعة الليزر واتفقت سويسرا ودول أخرى على شرائه، وفي نفس هذا الاطار كان هناك إهتمام عالمى بالصواريخ في الحرب الحديثة من هذه السلالة التي أفرزت حرب أكتوبر أهميتها.

# صواريخ دسام، أمريكية!

ويدأ الأمريكيون في تقييم التجربة المصرية . ثم شرعوا في تطوير صواريخهم المصادة للطائرات وفي مقدمتها الصاروخ ، هوك، المتوسط المدى وقد أنتجت الولايات المتحدة طرازا معتدلا من هذا الصاروخ ، كذلك أهتمت دوائر الصناعات الحربية هذاك بتطوير أنواع أكثر تقدما وكان منها الصاروخ ، باتريوت ، أو السام - د ، الذي سارعت ألمانيا الغربية إلى شرائه (سام إختصار لعبارة صاروخ أرض جو وتستخدم في الشرق والغرب على حد سواء) . .

وفى مجال الصواريخ الصغيرة التى يحملها جندى واحد على كتفه على غرار صواريخ «سام ـ ٧» التي إستخدمها المصريون فى أكتوبر، كان هناك الصاروخ الأمريكي «رد آي» وتم تطويره بناء على خبرة أكتوبر فخرج إلى الوجود الصاروخ «ستنجر» وهو يعمل فى ألمانيا ودول الأطلنطى كلها والذى سيحل مكان الصاروخ «رد آي» فى إسرائيل.

ومن ناحية أخرى لا يفوتنا ذكر المثائرات الآلية الني تعمل بدون طيارين والتي استخدمت اسرائيل طرازين منها لأول سرة في حرب أكتوبر ٧٣: طراز «شكار» وطراز «فايربي - ١، ورغم صعوبة إصابة هذا النوع من الطائرات لصالة حجمها ولقدرتها على القيام بمناورات حادة إذ لا يرجد بها طيار آدمي هو محدود القدرة في نهاية، فإننا استطعنا عدم تمكين هذه الطائرات القيام بدورها .

واذلك فإن دوائر الصناعات العسكرية في العالم كله بدأت تفكر في تطوير أنواع جديدة من هذه الطائرات وتزويدها بأجهزة تشويش وإعاقة لتكون بين السوجات الأولى للهجوم وينحصر دورها في إبطال مفعول أسلحة الدفاع الجوى للخصم وتحييد هذه الأسلحة التي فتكت بالطائرات الاسرائيلية في حرب أكتوبر.

ورغم تمتع طائرات القتال الحديثة بأجهزة تنشين ووسائل اليكترونية متقدمة تسالحدها في ضرب الأهداف، وعمليات القذف الجوى، إلا أن تجربة أكتوبر أثبتت قدرة وسائل الدفاع الجوى المتمركزة فوق سطح الأرض، على إزعاج هذه الطائرات ـ إن لم تسقطها ـ فتجعلها غير قادرة على إصابة أهدافها.

واذلك فقد بدأ التفكير في أنواع من الطائرات الألية التي تعمل بدون طيارين - بأشعة الايزر ـ للعمل بسرعة وبدقة على تحديد موافع الخصم الحيوية وتسهيل إصابتها وتدميرها بواسطة الطائرات المقاتلة وبحيث لا تتعرض هذه الطائرات كثيرا لنيران وسائل الدفاع الجوى للخصم.

# تجربة شيلكا المصرية في قاعدة «نيليس» الأمريكية!

وفى صحراء نيفادا الأمريكية هناك قاعدة جوية تسمى قاعدة «نيليس» وهى أغرب قاعدة من نوعها فى العالم إذ يرتفع فوقها العلم السوفيتى وتؤدى القاعدة مشروعا تدريبيا فريدا يسمى «رد فلاج» (العلم الأحمر) أى العلم السوفيتى، ويرتدى الطيارون هناك ملابس الطيارين السوفييت ويعيشون بأفكارهم ويعملون على طائراتهم - أو طائرات شبيهة بالطائرات السوفيتية - ويتصرفون مع الطيارين الأمريكيين على أنهم أعداء.

المهم أنه وسط هذه التجربة الفريدة أخذ الأمريكيون - وبناء على خبرة أكتوبر يركزون على استخدام مدفع رباعى مضاد للطائرات على غرار المدفع «شلكا» الذى استخدمه المصريون في عماية قواتهم البرية المتقدمة في سيناء والذي أسفطوا به عددا كيررا من الطائرات الاسرائيلية.

وقى نفس الوقت بدأت دول غربية كثيرة فى تطوير مدافع مضادة للطائرات مماثلة لهذا المدفع بسبب إنجازاته فوق رمال سيناء.. وإلى هذا الحد وصل الانجاه فى الاستفادة من دروس أكتوبر والخبرات التى قدمها المصريون لأول مرة.

# صواريخ «هوك» لمصر وصواريخ «سام» للعرب

والغريب إننا بمقتضي سياسة تنويع مصادر السلاح وبناء على الخبرة التى حققناها بأنفسنا، اشترينا صواريخ «كروتال» الفرنسية وتعاقدنا على شراء صواريخ «هوك» المعدلة الأمريكية، وكالشما من الصواريخ المضادة للطائرات، ولكن في الوقت

ذاته ورغم توافر هذه الأنواع ببعض الدول العربية إتجه عدد منها لشراء صواريخ سام السوفيتية الصنع والتي ألقينا عليها الأضواء في حرب أكتوبر.

## (المغنى) وليست (الأغنية)

وهنا يجدر التنريه إلى حقيقة هامة: لقد كنا نملك نفس الصواريخ والأسلحة فى يونيو ١٩٦٧ ولكنها لم تفعل شيئا لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا وحدها وليس هناك سلاحا سحريا يحقق مثل هذه الانجازات، ولكن الذى حدث هو التدريب والتخطيط، والاستغلال الجيد لامكانيات كل سلاح، الأمر الذى انتهى بالطائرات الاسرائيلية إلى ممناطق قتل، سؤكدة... إنها قصة طويلة وتاريخ يرجع إلى الحرب العالمية الثانية بل وقبل ذلك بكثير، ولم تكن المسألة سهلة على الاطلاق. وكما يقول المثل الغربى: لم تكن «الأغنية، هي الجسيلة، ولكنه «السغني» الذي أجاد.

لقد ظهرت الدبابة لأول مرة في ميدان القتال يوم ١٥ سبتمبر عام ١٩١٦ وكانت وقتذاك السلاح السرى الجديد الذي تحتفظ به بريطانيا وجلبت منه في هذا اليوم ٤٩ دبابة لمحاربة الألمان عند قرية ،ملرز كورسيليت، الفرنسية وقتها كان للسلاح الجديد تأثيرا حاسما فقد صاح أحد الجنود الألمان عندما رأى هذه الالة الغريبة لأول مرة حصاح بأعلى صوته وبالذعر كله:

وإن الشيطان قادم نحونا، وسرعان ما سرت هذه الكلمات بين زملائه الجنود عرفت بعد ذلك بقوة الصدمة التي تحدثها الدبابات في نفوس الجنود.

ورغم أن هذه الدبابات الـ ٤٩ أصيب ١٧ منها باعطال ميكانيكية قبل الوصول إلى خط البداية، وفشلت ٩ أخرى فى تشغيل المحرك، ووصلت ٩ غيرها متأخرة عن ساعة الصفر، وتبقى بعد ذلك كله ١٤ دبابة تعطلت ٥ منها عن العمل ثم خرجت الدبابات التسع الباقية سليمة بطريقة أو أخرى ورغم ذلك كله فقد كان للسلاح الجديد تأثيرا عظيما استمر يزداد باطراد مع ازدياد حجم وصلابة الدبابة، ووصلت درجة الفاعلية إلى الزروة على أيدى القائد الألماني الشهير الفيلد مارشال إيروين روميل، والقائد الأمريكي جون سميث باتون.

أما في أكتوبر ١٩٧٣ فقد كانت معارك المدرعات التي شهدتها ميادين القتال تفوق أي معارك للمدرعات غير التاريخ كما ونوعا وعنفا، فمثلا كان حشد المدرعات في معركة العلمين عام ١٩٤٢ يصل إلى ١٧٢٥ دبابة للطرفين المتحاربين (قوات مونتجمري وقوات المحور بقيادة روميل)، وفي معركة كورسلت التي أذهلت صخامة حجمها الخبراء والمحللين كان عدد المدرعات التي اشتركت فيها حوالي ٢٢٠٠ دبابة كان لدى السوفيت منها ٢٥٠٠ ولدى الألمان ٢٧٠٠.

أما فى حرب أكتوبر فقد بلغ حشد المدرعات لدى الطرفين المتحاربين (على جبهتى القتال) حوالى \* 7٧٠ دبابة بالاضافة إلى اعداد كبيرة من الدبابات زجت لميدان القتال من خلال الجسر الأمريكي الجوى والبحرى الذي أمد اسرائيل بها بعد أن فقدت أعدادا هائلة من دباباتها وكانت بعض المدرعات التي اشتركت في تلك الحرب حديثة ومتعددة الامكانيات وأحضر الجسر الامريكي دبابات جديدة جاءت من المخازن والمستودعات الأمريكية إلى سيناء مباشرة.

وقد كان دور المدرعات المصرية من أروع ما سيذكره التاريخ، لقد بدأت المدرعات عبر القناة إلى سيناء بعد عدة ساعات من عبور المشاه وذلك بعد أن تم إنشاء ١٠ جسور وكذلك إستخدمت ٥٠ معدية انتقلت عليها في نفس الوقت الدبابات والمجنزرات في النقاط التي لم تنشأ فيها جسور. وقبل بزوغ فجر اليوم الثاني (٧ أكتوبر) كانت الدبابات المصرية تتدفق على الضفة الشرقية للقناة لتدعم رؤوس الكباري.

حتى أن جريدة صنداى تلجراف قالت على لسان موشى ديان باعترافه عن الأيام الأولى للحرب (فى اليوم الرابع وضح أن مصر قد أحرزت تفوقا ظاهرا فى معارك المدرعات بسيناء حيث توالت الخسائر الفادحة فى المدرعات الاسرائيلية التى فوجئت أثناء تحركها نحو تجمعات جنود المشاه المصريين بقذائف تنصب عليهم من مسافة كيلو مترين أو ثلاثة فقد كانت تلك القذائف من الدبابات المصرية، حيث ذكر الجانب الاسرائيلي أن المصريين يتحركون على شاكلة الفيالق الرومانية فى صورة كتلة من الجنود تتوسطها الدبابات. كان هذا فى الأيام الأولى للمعركة. وعند صدور الأمر بتطوير الهجوم شرقا أبلت المدرعات بلاء حسنا رغم ما تعرضت له من مقاومة عنيفة

نتيجة لاستخدام اسرائيل للأسلحة الحديثة والصواريخ المصادة للدبابات التى وصلت اليها عبر الجسر البحرى من العريش وقد استخدمت فى هذه المعارك الصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية (تو) لأول مرة وكانت تطلق من منصات أرضية ومن طائرات هليكوبتر.

ورغم النطور العلمى الهائل في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وقدرتها الفائقة على الاصابة والتدمير فلا تزال القوات المدرعة تحتل نفس الأهمية في مختلف جيوش العالم ولم ينته دور الدبابة وإنما يواصل العلم والفكر الفنى والعسكرى العمل على تطوير الدبابة لأنها تعتبر من الوسائل الحاسمة لاحراز النصر في الحروب، ومن المتوقع أن تتسم معارك المدرعات في المستقبل بالفهر وشدة الضرارة، وعلى الجانب الذي يود إحراز النصر أن يكسب المعركة الأولى حيث أنها ستكون الأولى والأخيرة وفي النهاية فإن من يحتفظ باحتياطي من المدرعات سيحصل على النصر.

وقد مكنا ذلك من القاء كميات هائلة من المدرعات في المعارك الضخمة التي دارت على مختلف محاور سيناء ووصفت بأنها أكبر معارك للدبابات في تاريخ الحرب.

لقد كانت حرب أكتربر والدروس المستفادة من أهم ما اعتمد عليه مصممو دبابات الثمانينات والتسعينات من هذه المدرعات والتي أمكن بلورتها فقد وضعوا أمامهم كافة التحليلات في ١٨ معركة على كل من الجبهتين المصرية والسورية وتركزت الجهود بالنسبة للتطوير في ثلاثة محاور هي في الواقع المقومات الأساسية للدبابة وهي قوة النيران + خفة الحركة + الوقاية والتدريع.

وسوف نذكر باختصار أهم الخصائص للإنجازات في هذه المحاور الثلاثة:

### ١ ـ قوة النيران:

إن المهمة الأساسية للدبابة هي الضرب، وقد أضافت دروس حرب أكتوبر تطورا في أسلوب الاشتباك بحيث يحقق للدبابة التي تطلق قذيفتها أولا باحراز ٥٠٪ من التفوق على الدبابة المعادية ركز خبرة اكتوبر على تغيير إجراءات الاشتباك ليصببح أقصر ما يمكن حيث وصل الى ٥-٧ ثانية بدلا من ١٣ ـ ١٥ ثانية وقد استلزم هذا

بالتالى اضافة تجهيزات جديدة تحقق الوصول الى المستوى المطلوب وهذه التجهيزات حققت:

- (أ) معدل إصابة عالى مع بساطة أسلوب الاشتباك بحيث يخفف العبء عن رامى وقائد الدبابة حيث تقدم الأجهزة كافة البيانات.. وما على الرامى الا أن يضغط زر الضرب.
- (ب) زيادة فاعلية الاصابة بما يحقق تدمير كامل يصعب معه إعادة دفع الدبابة للمعركة.
  - (جـ) زمن الضرب قصير جدا وبذا تجنب الدبابة الرصد والاصابة.

وفى مجال زيادة قوة النيران ظهرت الدبابات الحديثة وقد زودت بأجهزة إدارة نيران تستخدم فيه الحواسب الآلية وأشعة الليزر لتقدير المسافة مع الوضع فى الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الضرب مثل سرعة الريح ودرجة الحرارة وزاوية ميل الدبابة أثناء الضرب. الخ. كما تم تطوير أجهزة الرؤية والتنشين لتعمل نهارا وليلا بكفاءة، وباستخدام نظام تكثيف أضواء النجوم، أو استخدام الاشعاع الحرارى الصادر من الهدف المعادى.

هذا بالاضافة الى التطوير في مجال تصنيع الذخيرة لتصبح أسرع وأكثر ثباتا وأعمق اختراقا.

#### ٢ ـ خفة الحركة:

المقصود بخفة الحركة هو مقدرة الدبابة على التحرك فوق أرض المعركة أيا كان الجو والوقت وطبيعة وشكل الأرض. أي القدرات التي تسمح بالانتقال السريع من حيث الزمان والمكان بين مختلف صور القتال بالاضافة الى المرونة الكاملة على إدارة الاشتبكات، وببساطة فان القدرة النوعية للدبابة هي المرادف لخفة الحركة وهي عبارة عن قوة المحرك.

وفى مجال التطوير بالنسبة لخفة الحركة تميزت الدبابات الحديثة ودبابات المستقبل بالآتى:

- (أ) محركات ذات قدرة كبيرة وصغيرة الحجم، تنقبل جميع أنواع الوقود، سهلة الادارة في الأجواء الباردة سهلة الصيانة.
- (ب) أجهزة نقل للحركة بنظام هيدرومانيكي علاوة على نظام فرملي متكامل مع نظام قيادة أدى الى زيادة سرعة الدبابة عبر الأراضي الى ثلاث أضعاف السرعة العادية.
  - (ج) نظام التحميل والتعليق والجنازير المصنوعة من الألمونيوم أو الصلب -

وقد أمكن الوصول بالدبابات الحديثة لأن تحقق سرعة متوسطة تجاوز ٤٠كم ساعة في ظرف ٩ ثوان من بدء التحرك، أي أنها تحقق مرونة عالية وهذا لم نعهده من قبل مما يوفر لها الوقاية والهروب من القذائف ذات السرعات ١٠٠٠ متر/ ثانية، فعلى سبيل المثال تستطيع الدبابة الأمريكية «اكس ام ـ ١، قطع ١٣ متر في ظرف ثانية واحدة وهي زمن طيران الطلقة الحشوة الجوفاء مما يمكنها من إخلال التنشين والبعد عن نقطة الاصابة بما يعادل ١٣ مترا (٢ طول دبابة).

### ٣- الوقاية والتدريع:

مع التطور الهائل في الأسلحة المصادة للدبابات والصواريخ أصبح توفير الوقاية التامة أمر يصعب تحقيقه ويمكن تعريف الوقاية بأنها سابية إيجابية. فالسلبية تعتمد على كافة وخواص الدرع. والايجابية تعتمد على أسلحة الدبابة بما يسمح لها بالرمى من مسافة بعيدة، وعلى خفة الحركة. والوقاية الكلية هي محصلة الوقاية السلبية والايجابية.

### وفي مجال الوقاية تم التطوير العالمي على الوجه التالي:

- (أ) ـ استخدام تدريع من مخاليط معدنية وغير معدنية لها نفس الصلابة وتتميز بخفة الوزن مثل سبائك الصلب والبلاستيك مثل مادة يولين أين. وكذلك استخدام الدروع المتعددة (شهوبهام).
- (ب) زيادة إيجابية التدريع باستخدام الزوايا التي تحد من فترة الاختراق أو استخدام الواح التدريع الخارجية.

- (ج) تقليل الآثار الناتجة عن الاختراق باحتواء أماكن الذخيرة والوقود وذلك بتوفير تدريع حوالها.
  - (د) تحاشى تشوين الذخيرة في الأماكن المعرضة للضرب مثل برج الدبابة.
    - (هـ) ـ توفير الاختفاء وتقليل الارتفاع وزمن التعرض.

وقد جاء كل ذلك نتيجة دراسات إيجابية مستفيضة لمعارك الدبابات الكبرى التي دارت فوق رمال سيناء خلال عمليات أكتوبر المجيدة.. دراسة علمية جادة ومثمرة.

وفى النهاية فان المواءمة بين المقومات الثلاثة للدبابة هى المعارك الصعبة التى يحرص على تحقيقها مصمم دبابة ما بعد أكتوبر.. ويجمع الخبراء العالميون أنه بعد هذه التعديلات والتغييرات في التصميم والمواصفات عاد للدبابة ما فقدته خلال حرب أكتوبر وسيبقى الصراع بين الدبابة والأسلحة المضادة للدبابات طالما بقيت الحاجة للدبابة كعنصر حاسم يستطيع الوصول الى حيث توضع أعلام المنتصر وتترك لزملاء آخرين الاحتفاظ بالأرض وتأمين هذه الأعلام.

### الحرب الجوية

كان للحرب الجوية في أكتوبر ١٩٧٣ وضع خاص فقد القي خلالها جانبا الصراع أحدث ما أنتجته الدولتان الكبيرتان من طائرات القتال.. على الجانب المصرى كانت هناك طائرات الميج والسوخوى والتوبوليف.. هي نفسها طائرات ما قبل عام ١٩٦٧، وعلى الجانب الاسرائيلي كان هناك الميراج والفانتوم وسكاى هوك، وكلا النوعين الأخيرين من أحدث طائرات القتال وقتها وحصلت عليها اسرائيل في عام ١٩٦٩ وقت لم تكن فيه دولة خارج أمريكا قد حصلت على الفانتوم التي كانت تعتبر أقوى طائرة في هذا الوقت.

لذلك كانت الحرب الجوية في أكتوبر ١٩٧٣ مسرها مصغرا لما يمكن أن تكون عليه الحرب الجوية التقليدية بين الدول الكبرى، ومن هنا كان إهتمام هذه الدول واضحا بما يجرى في سماء الشرق الأوسط ولعل ذلك بفسر العبارة الشهيرة التي قالها كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك - أي الأمريكيين - لن يسمحوا بهزيمة السلاح الأمريكي أمام السلاح الشرقي .. إلى هذا الحد وصل الاهتمام العالمي .

### الرجل وراء السلاح

ولعل أهم ما يؤكد أن الحرب ليست سلاحا من هنا أو هناك، هو ما ذكرناه من قبل أن الميج والسوخوى كانت معنا قبل ١٩٦٧ وإنهم رغم الانحياز الكبير الذى حققوه بالميراج فقط فى حرب ١٩٧٧ ومعهم الميراج والفانتوم والسكاى هوك لم يحققوا شيئا بل تعرضوا لخسائر فادحة.. الرجل وراء السلاح هو العامل الأكثر حسما.

لقد قامت قواتنا الحوية بتوجيه الضربة الأولى التي بدأت بها معركة ٦ أكتوير، واشترك في هذه الضربة ٢٠٠ طائرة مصرية هاجمت مطارات الخصم في سيناء ومراكز القيادة والتوجيه ومواقع الصواريخ هوك ومواقع الرادار الأمر الذي أحدث شلا للقوات الاسرائيلية وأتاح لقواتنا البرية إقتحام قناة السويس دون تدخل يذكر من الطيران الاسرائيلي.

وفى الوقت نفسه قامت قواتنا الصوية في ليلة ٢ أكترير بابرار الفوات الفاصدة والصاعقة خلف خطوط الاسرائيليين في سيناء وعلى طول المواجهة.. عند المصابق وطرق الاقتراب في وسط سيناء، ثم جنوبا على طول خليج السويس من رأس سدر الي شرم الشبخ، وقد قامت هذه القوات الذاصة بقطع خطوط مواصلات العدو وخطوط إمداداته، وإشتبكت مع الاحتياطيات الاسرائيلية التي هبت لنجدة خط باريف المنهار، وظلت هذه القوات تناوش الاسرائيليين حتى اجنازت قواتنا البرية الفترة الحرجة بعد عبور القناة، وهي الفترة التي كان يقف فيها جنودنا وحدهم على الصفة الغربية يواجهون الأسلحة والمعدات الاسرائيلية الثقيلة حتى يتم بناء الجسور وفتح الثغرات في السد النرابي الشهير، ثم تبدأ بعد ذلك مدرعاتنا وأسلحننا الثقيلة في التقدم الى سيناء.

### الفترة العرجة

ولقد كانت هذه الفترة هي أحرج الفترات في عملية العبور والتي بتم خلالها إنشاء رؤوس الشواطيء شرقي القناة وهي «القبصات» المصرية على الأرض التي إقتحمتها.. وفي هذه المرحلة قامت قواتنا الجوية بتدعيم قواتنا البرية وظلت تهاجم المدرعات والقوات الاسرائيلية التي حاولت صد الهجوم، والحقت بها خسائر كبيرة

فساعدت بذلك على قيام قواتنا بانشاء الكبارى على القناة ثم عبور مدرعاتنا ومدفعيتنا، التي سرعان ما أخذت أوضاعها شرقى القناة لتأمين وحماية القوات في مناطق «رؤوس الشواطيء».

وكان على قواتنا البرية بعد ذلك القيام بتوسيع مناطق رؤوس الشواطىء وتوسيع رفعتها وحينذاك كانت طائراتنا مرة أخرى تهاجم الطائرات الاسرائيلية في سيناء لشل فاعلية طيران الخصم، كما هاجمت تجمعات القوات البرية الاسرائيلية وإحتياطياتها الاسرائيلية في أعماق سيناء وطرق إمدادها ومواصلاتها، وبذلك كانت تجهض مجهودات الخصم صد قواتنا وتحطم موجات هجومه دفاعا عن قواتنا البرية وتمكينها من التقدم.

وبه د أن قررت القيادة العامة المصرية نطوير الهجوم في عمق سيناء هبت قواتنا الجوية تهاجم من جديد مطارات إسرائيل وقواتها وتجمعاتها البرية التي قد تعترض تقدم قواتنا في سيناء.

### العبء الأكبر

على أن العباء الأكبر وقع على القوات الجوية خلال مرحلة الثغرة عندما قامت بعد إختراق المدرعات الاسرائيلية في منطقة الدفرسوار وكان لها الفضل الأكبر في تحديد حجم ومواقع قوات الاختراق الواسطة طائرات الاستطلاع ثم القيام بمهاجمة وتدمير المدرعات الاسرائيلية شرق وغرب الدفرسوار مما أجبر هذه القوات على الاختفاء ثلانة أيام متوالية.

وفى الوقت الذى كانت فيه قواتنا الجواية تقوم بمهامها الأساسية فقد كانت قاذفاتها المقاتلة رهن إشارة الجيوش الميدانية لتلبية أى مساعدات تطلبها هذه الجيوش إذا ما تعرضت لأى مواقف قد تؤثر على صلابتها وتمسكها بالمواقع الجديدة التى احتلها.

وعندما ركز السلاح الجوى الاسرائيلى على مهاجمة مدنية بورسعيد على أساس أنها منطقة شبه منعزلة، وعندما وصل الهجوم الجوى الاسرائيلى على هذه المدينة الى الحجم الذى يفوق امكانيات وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات فى هذه المنطقة، استبسلت مقاتلاتنا الاعتراضية فى التصدى للطيران الاسرائيلى عند

طرق اقترابه الى مدينة بورسعيد فخفف بذلك الضغط على هذا القطاع في فترات شديدة الحرج مما دعم صمود بورسعيد أمام هذا الحجم المكثف من الغارات الجوية.

ولقد وقعت معارك جوية فوق هذا القطاع باعداد هائلة من الطائرات من الجانبين المصرى والاسرائيلي وصلت في المتوسط إلى أكثر من ٦٠ طائرة في المعركة الواحدة.. وفي إحداها تمكنت مقاتلاتنا الاعتراضية من إسقاط ٦ طائرات اسرائيلية في ٥ دقائق.

### الهليكويتر تؤكد مكانتها

لقد أثبتت حرب أكتوبر أن طائرات الهايكوبتر أصبحت حيوية ولا غنى عنها فى المعركة الحديثة، وإلى جانب عمليات الابرار المختلفة وعمليات الامداد بمختلف أنواع الامدادت برا وبحرا، فقد ظهر الهليكوبتر بدور كبير، وجديد عندما وقفت تحارب الدبابت وذلك بعد تزويدها بصواريخ مضادة للدبابات، وأصبحت تشكل حاليا قوة هائلة فيما يسمى «بالاحتياطى الطائر» كذلك فان تزويد الهايكوبتر بالأسلحة المختلفة جعل منها قلعة طائرة قادرة على مهاجمة تجمعات الخصم بكفاءة عالية.

### الطيران قريب من الأرض

كذلك تبين من عمليات أكتوبر أن الهجوم على ارتفعات منخفضة هو الحل الرحيد لتتجنب عناصر الدفاع الجوى للخصم المتمركزة فوق سطح الأرض، وبالتالى تفادى الاعتراض، ومفاجأة الخصم فوق أهدافه الحيوية الأمر الذي يساعد على تدمير هذه الأهداف بسهولة، ومن ثم بدا الاهتمام أكثر بوسائل الانذار المحمول جوا مثل طائرات والاواكس، و والهوك أي، على أساس أن هذه الطائرات وحدها يمكنها الكشف بسهولة عن الطائرات التى تحلق على ارتفاعات منخفضة على مسافات بعيدة مما يتيح وقت كافيا لرفع حالات الاستعداد، وملاقاة هذه الطائرات المهاجمة على طرق افترابها الي الأهداف الحيوية، وتدميرها قبل الوصول الى هذه الأهداف المراد الدفاع عنها.

### العقول الاليكترونية

وفيما يختص بعمليات القيادة والسيطرة أظهرت العمليات الجوية في حرب أكتوب ضرورة الاعتماد على العقول والحاسبات الالكترونية في عمليات الكشف والتتب والترجيه الملاحي للمقاتلات الاعتراضية ضد طائرات العدو المهاجمة.

كذلك بدأ الاهتمام بعد حرب أكتوبر بالطائرات التى تعمل بدون طيار العمل كطائرات استطلاع في الوقت الذي يتم فيه تزويد أنواع منها بمختلف الأسلحة التي تحملها طائرات القتال، وتتجه النية لاستخدام هذا النوع من الطائرات في استنفاذ شبكة الدفاع الجوي للخصم وتضليلها خاصة وأن هذه الطائرات لديها قدرات هائلة على المناورة التي لا تحد منها الامكانيات البشرية، كما هو الحال في الطائرات التي يقودها أدميون، أضف الى ذلك أن تخصيص هذا النوع من الطائرات للمهام الانتحارية والخطرة سيوفر كثيرا في عنصر الطيارين الذي يحتاج تدريبهم الى سنوات طويلة ونفقات ضخمة.

أما بالنسبة لقاذفات القنابل الثقيلة مثل التوبوليف ١٦ التي استخدمناها أيضا في حرب أكتوبر فقد تبين أن الاستخدام الأمثل لهذه القاذفات هو تزويدها بما يسمى بأسلحة «الاطلاق من البعد» وهي أنواع من الصواريخ جو أرض يتم إطلاقها نحو الهدف من مسافات تصل لأكثر من ١٠٠ كليو متر، وبالتالي تفادى التوغل داخل نطاقات الدفاع للخصم، وهناك إقبال حاليا على شراء صواريخ «اس - ٢٠، و «اس - ٣٠» الفرنسية، ومن الجيل الحديث من هذه الصواريخ ظهر في فرنسا صاروخ ممارتل، وهو صاروخ باهظ التكاليف وأعربت كل من الكويت وأبوظبي عن رغبتهما في شرائه وفي الترسانة الأمريكية هناك الصاروخ «مافريك» الذي استخدمته اسرائيل في حرب أكتوبر ونجحنا في ابطال مفعوله «وقد طلبت كل من السعودية وإيران وتركيا وكوريا الجنوبية والسويد شراء هذا الصاروخ الذي يمكن استخدامه بواسطة طائرات الفانتوم ف ٤ وقف - ٥سي»

# طائرات القتال متعددة المهام

كذلك أكدت حرب أكتوبر أهمية طائرات القتال المتعددة المهام وهي طائرات يمكنها القيام بالقتال الجوى بجانب قدرتها على مهاجمة الأهداف الأرضية وتتربع حاليا على عرش هذا الطراز من طائرات القتال المقاتلات الأمريكية عن 17، التي تعاقدنا على الحصول عليها وهو قوام قوتنا الجويه الآن بعد سنوات طويله من حظر الأسلحه الغربية وخاصة الهجوميه وبالنسبة لمصر.

والغريب إننا طوال الفترة من ١٩٦٧ حتى ١٩٧٣ كنا نطوف العالم كله للحصول على طائرة قتال هجومية على غرار الفانتوم وف على الأمريكية ولم نستطيع الحصول على هذه الطائرة أبدا كما لو كان العالم كله قد اتفق على عدم تزويدنا بهذا السلاح الفعال، ولأنه كان من الضرورى جدا أن نحصل على مثل هذه الطائرة فقد اعتمدت الحسابات الاسرائيلية على إننا لن نجرؤ على دخول الحرب ما لم نحصل على طائرة فعالة من هذا النوع، وبالتالى كان هذا من الأسباب الرئيسية لعنصر المفاجأة في حرب رمضان لاننا دخانا الحرب بدونها وبعد أن خضنا الحرب وانتصرنا. لأننا نعيش في عالم يحترم غير الأقوياء المتزنين فقد حصانا فعلا على الفانتوم وف عن والميراج ومن المنادات قبل وبعد أكتوبر السياسة المتزنة والبعيدة عن الغوغائية ، التي اتبعتها مصر السادات قبل وبعد أكتوبر السياسة المتزنة رأسي قواعدها بشكل قوى ملحوظ الرئيس حسني مبارك.

وبعد فإن القارىء يستطيع أن يتصور الأبعاد التى يمكن أن تصل إليها برامج التسليح فى منطقة الشرق الأوسط إذا ما استمرت الأخطار وتهديدات الحرب المباشرة كما كانت عليه قبل أكتوبر ١٩٧٣ والتى يمكن أن تستنزف تماما موارد الدول المعنية، أو فى أحسن الأحوال، إبطاء وتبديد مجالات التنمية التى أصبح إنسان الشرق الأوسط فى أمس الحاجه إليها.

# صورة إسرائيلية عن شكل الحرب

«حرب التكفير» هو اسم الكتاب الذى ألفة المعلق العسكرى الاسرائيلى الشهير الجنرال حاييم هرتزوج الذى ولد فى ايرنندا وهاجر الى اسرائيل عندما كان طفلا صغيرا، وخدم فى الجيش البريطانى خلال الحرب العالمية الثانية، ثم شغل منصب مدير المخابرات الحربية الاسرائيلية مرتين، وبعد أن خرج من الخدمة أصبح المعلق العسكرى والسياسى الأول، فى اسرائيل ثم رئيسا لوفد اسرائيل فى الأمم المتحدة. ثم بعد ذلك رئيسا لاسرائيل.

#### الكتاب من عنوانه

ويجى إسم الكتاب من واقعة معينة حدثت في الساعات الأولى من «يوم كيبور» هناك فوق هضبة الجولان. هناك كان الليفتنانت كولونيل يائير احد قادة الكتائب المدرعة قد تلقى ليلة ٥ أكتوبر ١٩٧٣، تعليمات بالغاء كافة الاجازات والتصاريح .... قى حين كان قد وصل عنده في نفس اليوم عدد من جماعة دينية اسرائيلية تسمى «هاياد» وهي طائفة معروفة بنظرتها المتفائلة الى الحياة، ويكرس اعضاؤها أنفسهم للنشاط التبشيري بين أخوانهم من اليهود.

وقام أعضاء هذه الجماعة بالانضمام الى الجنود داخل التحصينات لتنظيم الصلاة خلال صيام أقدس يوم فى السنة اليهودية: «يوم التكفير»، ولما كان يائير قد شعر بأن هناك شيئا غير عادى سيحدث على الجبهة، فقد ترجه الى رجاله متفقدا الوحدات والتحصينات التابعة له، وهناك فوجىء بمدى نجاح أعضاء تلك الجماعة الدينية،

ولدهشته وجد جميع رجاله بما فيهم أولئك الشبان غير المتدينين صائمين ومستغرقين تسام في الصلاة وكانت صلواتهم حينذاك تقول المحدد في رأس السنة العبرية ثم يقرر بصفة نهائية خلال فترة صيام يوم التكفير عدد أولئك الذين سيموتون ... وعدد أولئك الذين سيولدون ... من سيعيش ... ومن سيموت ... وهؤلاء الذين انتهت فترة حياتهم المحددة وأولئك الذين لم تنته حياتهم بعده .

كان الكولونيل يائير يستمع الى كلمات هذه الصلاة فى دهشة وتعجب وكان أن أمسك مؤلف الكتاب فيما يبدو بهذه الواقعة، والتى كانت تحمل أكثر من مغزى ومعنى... للحرب الوشيكة بعد ساعات، لتكون عنوان كتابه الذى خرج بعد عامين من انتهاء هذه الحرب.

وكأن القدر قد حدد فعلا أفدح الخسائر التي منيت بها اسرائيل منذ نشأتها.

#### شخصية السادات نفسها هي بند الخداع الرئيسي:

فى فصل بعنوان الديهم عيون ولكنهم لا يبصرون، تكلم المؤلف عن الشواهد العديدة التى كانت تجرى على جبهتى القناة والجولان، وتؤكد أن الحرب وشيكة، فقد كانت وحدات كثيرة تتحرك على الجبهتين، في حين كان توزيع القوات نفسه يثير الى أنها في طريقها الى شن هجوم مسلح، وخاصة بعد وصول معدات العبور الى جبهة القناة، وأكثر من هذا فان مؤلف الكتاب يقول أن الرئيس السادات عقد اجتماعا في القاهرة مع ياسر عرفات وقادة منظمة تحرير فلسطين خلال شهر أغسطس في القاهرة مع ياسر عرفات وقادة منظمة تحرير فلسطين خلال شهر أغسطس الاور الذي سيقرمون به، وأقترح عليهم أن يمدوه بقوات العمل على جبهة القناة، ولم يأخذ الزعماء الفلسطينيون هذا القرار بالجدية، فقد كان الرئيس السادات لسنوات عديدة يتكلم عن قرب وقوع الحرب، ومع ذلك لم يحدث شيء.

وعندما عاد هؤلاء الزعماء الى بيروت عقدوا اجتماعا طارئا الجنة المركزية لمنظمة تحرير فلسطين وناقشوا قرار السادات على مدى ٩ ساعات كاملة وقد تم ابلاغ الحاضرين بأن الهدف النهائى للسادات هو توليد ضغط أمريكى على اسرائيل، وعلى الفور تسربت أنباء اجتماع السادات مع القادة الفلسطينين الى مقاهى بيروت وأصبحت

مثار للتعليقات الفكاهية والتشكك، وفي الصباح يوم ٢١ سبتمبر نشرت صحيفة النهار البيروتية أنباء هذا الاجتماع بين السادات والزعماء الفلسطينين، والتقطت وكالة الاسوشيتيد برس الأمريكية هذا النبأ وقامت بتوزيعه على جميع أنحاء العالم!

وكان موقف السادات نادرا، ربما كان أول زعيم في العالم ينوى الدخول الى معركة وأعلن نواياه بوضوح الى العالم أجمع وجميع الأطراف المعنية. لا أحد فعل مثلما فعل السادات قبل حرب أكتوبر، ويستند الحديث الذي أدلى به الرئيس السادات الى الصحفى الأمريكي أرنولد دى بورجراف، يوم ٩ ابريل ١٩٧٣، ونشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، وقال فيه بالحرف الواحد: أنتم يامعشر الأمريكيين تستخدمون الحاسبات الاليكترونية دائما في حل المعادلات الجغرافية والسياسية، وهي دائما تضللكم، وأنتم ببساطة تنسون تغذية هذه الحاسبات بالسيكولوجية المصرية، لقد حان الوقت الان لاتخاذ قرار.. لقد حان الوقت لحدوث صدمة.. أن الدبلوماسية ستستمر قبل، وخلال وبعد المعركة... لقد تم تعبئة كل شيء في هذا البلد لاستئناف القتال الذي أصبح الآن أمر محتوما.

وعاد بورجراف الى واشنطن ليروى القصة لعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب هناك، والى المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية ولم يكن أحد منهم مستعدا لتصديقه فقد أتفق الجميع على أن السادات «يهوش» وذلك فيما عدا الدكتور هنرى كيسنجر الذى أخذ نوايا السادات على محمل الجد وقال:

أنا أيضا أتوقع حدوث شيء يمكن أن يكون خطيرا جدا....

### خطة ٥٠ قاذفة لضرب شرم الشيخ:

أما بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية فقد «لاحظت أنه تم التصعيد في مصر والاستعداد للقتال وإعلان التعبئة الكاملة وحالة الطوارىء القصوى ٤ مرات وفي كل مرة كانت اسرائيل تقيم الاستعدادات وتحرك قواتها بما يتغق مع خطة الدفاع عن سيناء، وقد جرى التصعيد الأول في مصر نهاية عام ١٩٧١ (عام الحسم) وخطط المصريون للهجوم على شرم الشيخ بـ ٥٠ قاذفة قتابل ثم ألغى السادات تنفيذ هذه الخطة بسبب اندلاع الحرب بين الهند وباكستان رغم أن التعبئة والاستعداد للحرب في مصر كانت كاملة.

وبعد ذلك بعام، قام المصريون في ديسمبر ١٩٧٢، بتعبئة أخرى كاملة واستعدوا للقتال وخططوا حينذاك لواء من المظليين في قلب سيناء والتمسك بالمنطقة التي يهبطون فيها حتى تجتمع الأمم المتحدة، وخلال هذه المرة أيضا تم تغطية الخطة نحت ستار أجراء مناورة ضخمة بين القوات المصرية، وكان الاستعداد للقتال كاملا في مصر بما في ذلك تحرك معدات العبور الى القناة السويس، أما التصعيد الثالث من هذا النوع فقد جرى خلال شهرى ابريل ومايو ١٩٧٣، بنفس الاسلوب وبنفس الدرجة.

ثم جاء التصعيد الرابع في نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر ١٩٧٣، وكانت الاجراءات مماثلة نماما للإجراءات السابقة، وعندئذ كونت اسرائيل من تجاربها السابقة صورة معينة للرئيس السادات تقوم على أساس أنه يذهب في استعدادته للحرب إلى أخر الحدود. إلى حافة الهاوية... وعندئذ يعود مرة أخرى أدراجه... ولما كانت تعبئة القوات الاسرائيلية تتكلف مبالغ طائلة فإنهم وبناء على هذه الفكرة الخاطئة عن شخصية السادات، أعتقدوا أن الأمر سيمر مثل المحاولات الثلاث السابقة واعتقدوا أنها مناورات أخرى تجريها القوات المصرية وسرعان ما تنتهى،ثم مالوا إلى ابتلاع وسائل الخداع الأخرى التى ألقتها إليهم القيادة المصرية، وأصبحوا بذلك يرون ولايبصرون... يرون بأعينهم ولايصدقون مايرونه!!...

### الميج ٢٣ التي ساعدتنا مع أنها لم تكن بين أيدينا:

ومن الاخطاء الاسرائيلية التي ساعدت ـ كما يقول هرتزوج ـ على تحقيق المفاجأة ، هي أن القيادة الاسرائيلية كونت لنفسها انطباعا مؤداه أننا لن ندخل الحرب مالم يمدنا الاتحاد السوفيتي بقاذفات أو مقائلات قاذفة متقدمة مثل الميج ـ ٢٣ القادرة على تهديد المراكز السكنية في اسرائيل وقواعدها الجوية ، وبناء على تقدير المخابرات الاسرائيلية فإن المصريين لن يحصلوا على مثل هذه الطائرات قبل عام ١٩٧٥ ، (وهذا ما حدث بالفعل) ومع ذلك فإن الرئيس المصري السادات قرر أنه لن يستطيع الانتظار إلى هذا التاريخ ، واستغنى عن ذلك بالصواريخ أرض أرض من طراز «سكود» و ، لوناه التي نجح المشير أحمد اسماعيل في الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي خلال زيارته هناك في مارس ١٩٧٣ ، ووصلت طلائع هذه الصواريخ إلى مصر خلال شهر أبريل المواريخ كبديل عن الطائرات الحديثة .

،كذاك فإنه في نفس الاطار عمل المصريون على تطوير شبكة دفاعهم الجوى بحيث تصبح قادرة على تحييد طائرات السلاح الجوى الاسرائيلي، واعتمدوا في ذلك على عناصر الدفاع الجوى الأرضية دون ما حاجة إلى الطائرات الحديثة التي أعتقد الاسرائيليون أنذا لن نجرؤ على دخول الحرب بدونها، ومن ثم كان عدم وصولها بمثابة بند آخر المخداع ساعد على تحقيق المفاجأة يوم 7 أكتوبر.

# بروفة اسرائيلية للهجوم المصرى:

ومن الغريب ـ كما يقول المؤلف ـ أنه في عام ١٩٦٨ ، قامت القوات الاسرائيلية باجراء ومباريات حربية، (مناورات يمثل فيها الصديق والخصم) وتم اختيار الميجور جنرال ويشياعو جافتش، لقيادة القوات الاسرائيلية في هذه المباريات على جبهة سيناء، بينما تم اختيار الميجور جنرال موردخاي جور ـ الذي عين رئيسا لأركان القوات الاسرائيلية بعد حرب أكتوبر للقيام بدور قائد القوات المصرية التي ستهاجهم جبهة القناة إلى سيناء، وفي هذه المباريات الشبيهة بما سيجرى في الحرب الحقيقية بدأ جور يقود قواته كما لو كانت قد عبرت من الضفة الغربية للقناة، ومتقدما على جميع المحاور بنفس الاسلوب الذي تقدمت به القوات المصرية خلال حرب أكتوبر، بل أنه قام بارسال قوات محمولة جوا بواسطة الهليكوبتر إلى أعماق سيناء خلف الخطوط الاسرائيلية. وبالضبط كما فعل الكوماندوز المصريون بالهليكوبتر بعد ذلك بخمس سنوات.

ومنذ ذلك الدين قامت القوات الاسرائيلية بتطوير دفاعاتها على جبهة سيناء بما يتناسب مع مفهوم هذه الخطة المصرية، وتم بناء خط بارليف وتحصيناته ليلائم الدفاع صند هذا النمط من الهجوم المصرى المتوقع، ومع ذلك نجحت قوات مصر في اقتحام قناة السوبس رغم خطة الدفاع الاسرائيلية عن سيناء التي كانت تعتمد على أسس ثلاثة:

- ١ توفير وقت كاف يسمح بتعبئة قوات الاحتياط وإرسالها إلى الخطوط الأمامية.
  - ٢ توفير وإنذار مبكر للقوات الاسرائيلية عن الهجوم المتوقع.
- ٣ قدرة القوات العاملة المتركزة على الخطوط الأمامية على الصمود وصد الهجوم إلى أن تصل إليها قوات الاحتياطي.

### خطتا الدفاع.. والثغرة لدى المخابرات المصرية:

ويشيد الكاتب بكفاءة جهاز المخابرات الحربية المصرى وتطوره بعد حرب يونيو العرب وينيو على ذلك بأن خطة الدفاع الاسرائيلية هذه قد أمكن للمخابرات المصرية أن تحصل عليها بل أن الخطة الاسرائيلية لعبور القناة بواسطة فرقة الجنزال شارون والتى تم اعدادها في مايو ١٩٧٣، هذه الخطة - ثبت أن المخابرات الحربية المصرية استطاعت أن تحصل عليها وتوقعت بذلك عبورا اسرائيليا عدد منطقة الدفرسوار، وتم تحصين هذه المنطقة بكثافة ضخمة من القوات المصرية.

أكثر من هذا كله نجحت المخابرات المصرية في الحصول على «الخريطة الكودية» حريطة بالشفرة السرية، لسيناء بما في ذلك منطقة القناة والضفة الغربية، وكانت القيادة الاسرائيليلة قد طبعت ٩ نسخ من هذه الخريطة خلال عام ١٩٧٣، ووضحت عليها جميع الأسماء السرية لشبكة الاتصالات الاسرائيلية، وقام المصريون بترجمة ذلك كله إلى اللغة العربية، مما يؤكد أن خطة تأمين وسائل الاتصال والاشارة الاسرائيلية كانت فاشلة تماما خلال حرب أكتوبر الامر الذي أدى إلى عديد من «الأخطاء المأساوية»

### برئ من دم مندلر:

كان أحد «الأخطاء المأساوية» التي أشار إليها هرتزوج هي واقعة مصرع الميجور جنرال «البرت مندلر» قائد الفرقة المدرعة المواجهة لقطاع الجيش الثالث، وتتلخص هذه القصة في أن الصراع كان حادا منذ بداية الحرب بين الجنرال جونين قائد جبهة سيناء وبين الجنرال أريك شارون قائد الفرقة الاسرائيلية العاملة في القطاع الأوسط الذي كان يخالف الأوامر بصفة مستديمة ويتهرب من الحديث مع جونين.

ولما كان الموقف حرجا فقد استقل جونين طائرة هليكوبتر يصحبه ـ الجنرال عازر وايزمان، القائد السابق لسلاح الطيران الاسرائيلي، متجها إلى مقر قيادة شارون لمناقشته شخصيا، وفي الطريق تحدث جونين باللاسلكي مع الجنرال مندلر الذي أبلغه بأنه ليس سعيدا بالمعركة التي خاضتها قواته صباح ذلك اليوم في غربي ممر الجدي، فرد عليه جونين قائلا أنه سيزوره في مقر قيادته بعد أن ينتهى مع شارون وسأله عن

المكان الذى يمكن أن يقابله فيه، وهنا أعطاه مندار الاسم سؤالا آخر فلم يرد مندار عليه وعندئذ نظر جونين إلى رقيقه في الطائرة الجنرال وايزمان وقال له: وايزمان... أن منذار لقي مصرعه، فرد عليه زميله قائلا: أي هراء هذا الذي تقوله أيها الجحش،

فاستطرد جونين قائلا: «طالما أن سندلر لايرد في جهاز اللاسلكي فليس هناك ندر بر آخر سوى أنه لقى حتفه».

وبعد ذلك حاول اللاسلكى اعادة الاتصال دون فائدة ولما وصل جونين ووايزمان الى مقر قيادة شارون، كان فى انتظار جونين رسالة من نائبه يبلغه فيها أن مندلر لقى مصرعه بنيران المصريين.

والتفسير الوحيد لذلك أن المصريين كانوا يتصنتون على المحادثات اللاسلكية للاسرائيلبين وبفضل الخريطة السرية الاسرائيلية لسيناء التى حصلت عليها المخابرات المصرية كما قلنا من قبل فقد كانوا يستطيعون تفسير كل شيء.. وقد التقطوا الحديث بين جونين ومندلر وأما حدد الأخير موقعه وجهوا إليه نيران المدفعية المصرية في قصفة دقيقة أودت بحياته. وقد سرى هذا الانطباع، بين الفادة الاسرائيليين واتجهت أصابع الاتهام إلى جونين.. فاضطر - متهورا - بعد ذلك بيومين إلى الاعلان عن موقعه عبر جهاز اللاسلكي وانتظر عدة دقائق بعدها ليثبت لمن معه أنه برئ من دماء زميله مندلر!

# تليفونات الفجر لقائد المخابرات الحربية الاسرائيلية:

لقد كان صباب الخداع يسود جبهات القتال قبل نشوب الحرب وكانت القيادة الاسرائيلية حائرة بين الاستعدادات العربية التي يرونها بأعينهم وبين الأفكار والمفهومات التي التصقت في أذهانهم!

وفى الساعة الرابعة صباحا من يوم السادس من أكتوبر رن جرس التليفون فى منزل الجنرال زئيرا قائد المخابرات الحربية الاسرائيلية، واستمع زئيرا إلى مصوت محدثه، ثم وضع السماعة ليطلب بعد ذلك ثلاث مكالمات بالترتيب التالى: الجنرال ديان وزير الدفاع ثم الجنرال داهيد اليعازر رئيس الاركان ثم الجنرال اسرائيل طال نائب رئيس الاركان.

وخلال نصف ساعة من هذه المكالمات كان الجميع في مقر القيادة العامة الاسرائيلية - وقد أيقنوا تماما - بناء على تلك المكالمة - أن الهجوم المصرى - السورى سيتم في الساعة السادسة من مساء السادس من أكتوبر!

# ١٠٥٠٠ قنبلة مصرية في الدقيقة ... الأولى:

لكن الحرب بدأت في الساعة الثانية ظهرا، وكانت البداية مذهلة على الجبهة المصرية . . قصف جوى من الطائرات المصرية ، غلالة هائلة من نيران المدافع المصرية ، التي غطت جميع مواقع الجبهة الاسرائيلية بمدى وكثافة لم يروها من قبل .

وخلال الدقيقة الأولى من الحرب سقطت فوق المواقع الاسرائيلية في سيناء ١٠٥٠٠ دانة مدفعية بمعدل ١٧٥ دانة في الثانية الواحدة.

وعندما بدأ بعض رجال المدرعات الاسرائيلية التقدم صوب خط بارليف، والبعض الآخريهم بركوب مدرعاته والبعض الثالث يهرع إلى المواقع التى سيتركزون فيها حسب الخطة وجد الجميع فى انتظارهم غلالة من قذائف «آر. بى . جى» المضادة للدبابات والتى يحملها جنود المشاة المصريون - بجانب نيران الدبابات والصواريخ ساجر المضادة للدبابات التى كان يطلقها المصريون من فوق ساترهم الترابى على الضفة الغربية من القناة.

ويصف الجنرال الاسرائيلي آمون هذا المنظر قائلا: «لقد اشتعلت كل سيناء بالنيران» وكان أن لاقت وحدات المدرعات الاسرائيلية أولى خسائرها على يد جنود المشاة المصريين الذين حاربوا بعناد هائل واستمرت موجاتهم في التقدم.

أما عن الهجوم الاسرائيلي المصاد الذي كانوا جاهزين له، حسب المعلومات التي توفرت لديهم، فقد تقدمت القوات الاسرائيلية المكلفة بهذه المهمة من الشمال إلى الجنوب تحت وابل هائل من نيران المدفعية المصرية ثم اشتبكوا مع وحدات الفرقة الهما المصرية، وبانتهاء يوم الثامن من أكتوبر تنبه القائد ،برن، إلى أن الألوية التابعة له والمكلفة بالهجوم المضاد، كانت فعلا تتحرك حسب التعليمات من اتجاه الشمال إلى الجنوب ولكنها كانت متوغلة في اتجاه الشرق وبعيدا عن القوات المصرية، ونتيجة لهذا الخطأ، الذي لم يتم تصحيحه في الوقت المناسب، فإنه بدلا من اكتساح الجناح

الشمالى لرؤوس الشواطئ المصرية، فإن الفرقة التى يقودها، وبرن، كانت تتحرك صوب واجهة رؤوس الشواطئ هذه ، وبالتالى فإنه عند شن هذا الهجوم أخيرا أصبح اتجاهه من الشرق إلى الغرب مباشرة، (بدلا من الشمال إلى الجنوب) وصوب مواقع المصريين مباشرة.

# انشقت الأرض عن حملة الصواريخ:

كذلك كانت المقاومة الجوية الاسرائيلية محدودة وانخفض عدد الهجمات الجوية الاسرائيلية.

وفى ظهر هذا اليوم وصلت قوات «جابى» إلى قرب القناة واشتبكت معها المدرعات والصواريخ المضادة للدبابات المصرية المتمركزة فوق السد الترابى على الضفة الغربية من القناة، وقامت كتيبة الجناح الأيسر لهذه القوات بمهاجمة طريق الفردان، وكادت تصل إلى السد الترابى الاسرائيلي على الضفة الشرقية وعندئذ انشقت الكثبان الرملية المحيطة بهذه القوات، وخرج منها مئات المشاه المصريين يطلقون نيران أسلحتهم المضادة للدبابات من على مسافات قريبة من المدرعات الاسرائيلية فاشعلوا ١٢ دبابة منها وأصابوا قائد الكتيبة نفسه ثم أجبروا باقى دبابات الكتيبة على الانسحاب.

فى هذه الاثناء أصدر القائد «برن» أوامره إلى كنيبتين أخريين لنجدة الكتيبة التى دمرها المشاة المصريون، وعندما وصلت هاتان الكتيبتان إلى الطريق الموازى شمالا لطريق الفردان وبدأ هجومهم، سار كل شىء فى الاتجاه الخاطئ!

لقد وجدوا أنفسهم على بعد ٨٠٠ ياردة من القناة يحاصرهم آلاف من جنود المشاة المصريين الذين استطاعوا أن يدمروا لهم ١٨ دبابة بجانب تدمير دبابة الليفتنانت كولونيل عساف ياجورى قائد هذا التشكيل.

### لن يبقى أحد يجيب على أسئلتك!

ونظر القائد الاسرائيلى «ناتك» نظر حوله فوجد الدبابات تنفجر على يمينه ويساره، والدخان يملأ المنطقة كلها، وقد أقنعه ما رآه أنه من الضرورى أن ينسحب.... فلم يبق معه من القوة التى كان يقودها غير ٤ دبابات قادرة على الانسحاب من هذا الجحيم!

وأثناء انسحابه اتصل به قائد الفرقة «برن» بواسطة جهاز اللاسلكي، وخاطبه قائلا: «ماذا حدث؟ لماذا تنسحب؟ فأجاب عليه ناتك قائلا: «إذا استمريت في توجيه الاسئلة إلى فإنه خلال دقائ قليلة لن يبقى منا أحد ليجارب عليك».

# ثغره.. في قلب الجحيم!

فى الحرب الحديثة فإن المسألة فى النهاية ليست بضعة كيلومترات هنا، أو بضعة كيلومترات هناك، طالما أن الأمر يتعلق بالقتال، وفنونه والاصرار عليه... وقد حدث هذا من جانبنا الأمر الذى جعل القوات الاسرائيلية تقع، على حد تعبير الكاتب فى أكبر خطأ يقع فيه الطرف المحارب وذلك عندما أعجبوا ببسالة وكفاءة المصريين وبدأ هذا الاعجاب والاحترام يتزايد مع نطور عمليات القتال تماما كما حدث فى جنود الحافاء نحو القائد الألماني الشهير الويني رومل.

وفى عملية الثغرة استخدمت القيادة المصرية كل ما تملك من أسلحة ورجال: المشاة، المدفعية، المظلات، الصاعقة، الطيران بكافة أنواعه، المسواريخ أرض - أرض حتى الصواريخ المضادة للطائرات أطلقها رجال الدفاع الجوى في مسار أفقى لضرب أهداف العدو البرية!

ويسرد المؤلف تطور هذه العملية، التي اشتركت فيها ٣ فرق اسرائيلية واحدة بقيادة شارون والثانية بقيادة الماخن، والثالثة بقيادة البرن، وكلما رصدت المدفعية المصرية مكان هذه القرات المهاحمة كانت تصب عليها نيرانا مكثفة جعلت من طريق تقدمهم جحيما لا يطاق، واستطاعت أكثر من مرة أن تعظم كبارى العبور قبل تركيبها.

أما المشاة المسلحون بالقذائف والصواريخ المصادة للدبابات فكانت الأرض تنشق عنهم في كل مكان، ولم يتركوا الدبابات الاسرائيلية تعبر إلا بعد أن تغيض أرواحهم، وبعد أن يدمروا أكبر عدد ممكن منها كذلك كان الحال مع رجال الصاعقة. ويحكي لنا الكتاب أن القائد الاسرائيلي ، آمون، وقف عند منطقة أبو سلطان يشاهد معركة بين سرية مدرعة اسرائيلية (تابعة لكتيبة تعتبر صفوة الوحدات الاسرائيلية) وبين فصيلة من رجال الصاعقة المصريين، وكان القائد الاسرائيلي يراقب ، باعجاب بالغ، القتال العنيد الباسل الذي أظهره هؤلاء الرجال المصريون. ومع أن آمون قدم معاونة

بمدرعاته وعرباته النصف مجنزرة إلى السرية الاسرائيلية المهاجمة ... إلا أن المصريين ظلوا يقاتلون حتى استشهدوا جميعا فيما عدا رجلا واحدا.

لم يلق هذا الرجل سلاحه أمام الجحافل المتقدمة، لكنه بدلا من ذلك قفز إلى أعلى التل الذي كان يدافع عنه هو وزملاؤه وظل يطلق نيرانه على الاسرائيليين حتى سقط شهيدا على قمة هذا التل.

ولما كان القائد الاسرائيلي يعلم أن وراء هذا الموقع قوات أخرى مماثلة، ولما كان قد ولما كان القائد الاسرائيلي يعلم أن وراء هذا الموقع قوات أخرى مماثلة، ولما كان قد وشاهد بنفسه كفاءة هذه القوات، فلم يستطع أن يتقدم إلا بعد إمداده بقوات إضافية من المظلات (صفوة المقاتلين هناك) ويقول الكاتب أن أي مصرى أصيب في هذه المنطقة «كان يعتبر دليلا حيا على الاصرار المتناهي والشجاعة الهائلة التي بذلها هؤلاء الرجال».

# طلعات هليكوبتر انتحارية فوق معابر الثغرة:

ويعترف الكاتب بأن الطابع الرئيسى في عملية الثغرة هو المصادفة والمخاطرة ويشرح لنا كيف أن القوات المصرية استطاعت أكثر من مرة أن تثبت القوات الاسرائيلية المشتركة في هذه العملية شرق القناة، وعندما أراد - الاسرائيليون انزال معدات العبور إلى الماء، كان يتقدمهم رجال المظلات لفتح الطريق لهم، ورغم أن المظلات هي صفوة المقاتلين هناك فإن رجال المشاة المصريين استطاعوا أن يثبتوا هؤلاء المظليين الاسرائيليين في مكانهم ودون أن يسمحوا لهم بالتقدم خطوة واحدة .

واستطرادا في «المصادفات» فإن القائد الاسرائيلي سمح لمعدات العبور بالتقدم بعيدا عن مكان اشتباك المصريين مع الاسرائيليين، واستطاعوا أن يقيموا كوبريا عائما عبر القناة لم ترحمه المدفعية المصرية لحظة واحدة وقد لقي مصرعه الليفتنانت كولونيل جوني ثان، كبير المهندسين المختصين ببناء هذا الكوبري، وذلك قبل وصوله إلى مياه القناة، وبعد بناء هذا الكوبري العائم تمكن المصريون من تدمير أجزاء منه، وتركز الهجوم عليه بكافة الاسلحة حتى الهليكوبتر المصرية خرجت في طلعات انتحارية تريد اشعاله ـ حسب كلمات الكاتب ـ بقنابل النابالم.

وباختصار فإن المسألة لم تقتصر على وحدات أو جماعات صغيرة من رجالنا المصريين الذين حاربوا ببسالة منقطعة النظير في هذه المنطقة، بل أن الكاتب يروى لذا أن كافة قواتنا المسلحة، بما فيها وحدات من الجيش الثالث الميداني التي كانت مرابضة شرقي القناة، اشتركت في قتال مرير وبعنف لم تشهده معركة من قبل الأمر الذي كبدالاسرائيليين خسائر هائلة في الأرواح والمعدات.

### ديان: انسحبوا فورا سيذبحكم المصريون:

ولقد استطاعت الموجة الأولى من القوات الاسرائيلية أن تعبر القتاة في الساعة 1,00 طهر يوم 7 أكتوبر، وقبل ذلك بلحظات كانت القوات المصرية شرقى القناة تبذل مجهودات مستميتة لاغلاق الممر أو الثغرة عبر قوات الجيشين الثاني والثالث، والتي اختارها الاسرائيليون لبناء رأس الشاطئ الوحيد لهم، ولما كان صفوة المقاتلين الاسرائيليين يقاتلون هناك في «صمراع مرير» ادركت ابعاده القيادة الجنربية الاسرائيلية، فإن سوشي ديان، وزير الدفاع الاسرائيلي، الذي كان موجودا في تلك القيادة خلال ذلك الوقت، أقترح انسحاب قوات المغللات الاسرائيلية قائلا: لقد حاولنا ولكننا لم نستطع ثم اقترح التخلي عن فكرة العبور إلى الضفة الغربية فائلا: مفي الصباح سيقوم المصريون بذبح المظلون الاسرائيليين على الضفة الغربية، فرد عليه الجنرال جونين قائلا: «لوكننا عرفنا ذلك من قبل لما كنا فكرنا أولا في هذه العملية، ولكننا الان في وسط الطريق وسنستمر حتى النهاية الأليمة».

#### معركة السويس:

وجاء وقف اطلاق النيران واستمر الماجن، و البرن، بوحداتهما في

التقدم جنوبا. (جدير بالذكر هنا أن شارون لم يغادر منطفة الدفرسوار).

واستأذن «برن» من ديان أن يدخل مدينة السويس، ورد جونين قائلا: نعم اذا كانت خالية.. أما اذا كان المصريون يدافعون عنها بقوة ، فلا تدخل،

وتقدم الاسرائيليون بدباباتهم ومظليهم إلى مدينة السويس (ومن بين ٢٤ دبابة متقدمة استطاع المصريون اقتناص ٢٢ من قادة هذه الدبابات) وإنهالت النيران عليهم من كل جانب كما لو كان الجحيم قد فتح أقواهه عليهم، وانحصر المظليون على

مشارف المدينة بجرحاهم وقتلاهم، رغم أن القيادة ـ الاسرائيلية كانت قد مهدت لهم بنيران كثيفة من المدفعية ظنوا بعدها أنهم أخمدوا كل مقاومة فيها!

وخرج سلاح الطيران الاسرائيلي يحاول أن يفعل شيئا من أجل هؤلاء الاسرائيليين المحاصرين، ولكنه لم يستطع أن يقدم لهم عونا، وباءت كل محاولة لانقاذهم بالفشل.. بل ونزلت خسائر هائلة بالقوات المتقدمة لنجدتهم.

# صندوق النيران لانقاذهم في السويس:

وكان اثنان من قادة الكتائب الاسرائيلية قد اصيبا على مشارف السويس، منهم الكواونيل يوسي الذى قادة السرايا الذى رفض الانسحاب لأن المصريين يحاصرونه في مبنى مجاور.

وأخذ جونين يقنعه ٤ ساعات كاملة بأن ينسحب هو ومن معه مخترقا طريقه إلى الحرية، وأخيرا استطاع جونين أن يتعرف من بعض الصور الجوية التي طابها على عجل من طائرات الاستكشاف على مكان جنوده المحاصرين بالضبط، وقام بنفسه بتجهيز شبه وصندوق، كامل الاضلاع من نيران مدفعيته... وأحاط به القوة الاسرائيلية من جميع الجوانب، معطيا لها التعليمات بنفسه عبر جهاز اللاسلكي حتى قادها خارج مدينة الجحيم.

وعندما وصل موشى ديان إلى منطقة الدفرسوار وقف بجانب الجنرال شارون وتفقد بعينه المسرح الذى دارت فيه معركة الثغرة ، وبعد أن شاهد بنفسه كمية الخسائر والدمار، «الذى يقف كدليل حى على المعركة التي بلغت قسوتها ومرارتها حدا لا يصدق، ارتابه الذعر، وعندئذ نظر إليه أمون مرددا عبارة صادقة عن العملية بأسرها قائلا له: «انظر إلى وادى الموت هذا، .... ولم يرد ديان!

# النكت. . والعقلية الإسرائيلية!

في الفصل الثالث والعشرين من سفر «اللاوية» (كتاب مقدس في الديانة اليهودية) نجد الفقرة التالية:

ورتحدث الله إلى موسى قائلا: كذلك فإنه فى اليوم العاشر من هذا الشهر السابع، سيكون هناك يوما للتكفير، يوما للاجتماع المقدس لكم، يوما ترجعون فيه أفئدتكم وأرواحكم، وتقدمون خلاله إلى المولى قربانا يصنع بالنار. وفى هذا اليوم بالذات لن تباشروا أى عمل: لأنه سيكون يوم التكفير لكم أمام المولى ربكم وأن أى روح تنجو من الحزن والأسى فى هذا اليوم، فإن صاحبها يجب أن يقطع تماما من بين قومه».

لقد كان يوم كيبور، خلال الـ ٢٥٠٠ عاما الماضية، هو أقدس أيام اليهود المقدسة، وكان يوما جليلا بالنسبة لهم يصوم فيه الجميع، وفي إسرائيل فإنه ابتداء من ظهر ليلة ايوم كيبور، (حوالي الساعة الثانية ظهرا) يتوقف كل شئ عن الحياة: يقوم اليهود باغلاق محلاتهم، ومصانعهم، ومكاتبهم ويتم إغلاق المدارس، ثم يهرع كل فرد عائدا إلى بيته ليعد نفسه بدنيا وروحيا لهذا اليوم المقدس الذي سيقبل عليه، والذي سيستمر حوالي ٢٥ ساعة تبدأ من قبل غروب الشمس في اليوم السابق اليوم كيبور، حتى غروب الشمس في اليوم الماتم المتعدة المتراب، ولايدهن نفسه بأي نوع من المراهم أو السيور، ولايدهن نفسه بأي نوع من المراهم أو العطور، ولايستحم إذا ماكان الاستحمام بغرض المتعة الجسدية، وهي متعة تحرم بكل

أنواعها في هذا اليوم . . حتى ارتداء الأحذية يعتبر حراما، ويرتدى المتزمتون عباءة بيضاء وهي نفسها «الكفن» الذي سيدفنون به عند مماتهم.

فى هذا اليوم الذى تصادف وقوعه يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ وفى حوالى الثانية عشر ظهرا تمزق فجأة هذا الهدوء، الذى كان يسود إسرائيل على أثر انطلاق صفارات الانذار من الغارات الجوية. كان الانذار واضحا لايمكن أن يخطئه أحد..

وبعد لحظات من انطلاق صفارات الانذار، كانت كل موجات الإذاعة الإسرائيلية تذيع على الهواء مباشرة، وبفاصل ١٥ دقيقة بين كل نشرة أخبار والأخرى، بيانا واحدا مقتضبا يقول: وفي الساعة الثانية وعشر دقائق قامت جيوش مصر وسوريا بشن هجوم على قواتنا المحتشدة على الحدود، وخلال كل ١٥ دقيقة فاصلة بين هذه النشرات، كانت الإذاعة الإسرائيلية تذيع مقتطفات موسيقية تتخللها صوت المذيع الذي أخذ ينادى بعبارات غريبة مثل: والمرأة الفاتنة، و والخيار، و وقطعتين من خيط الصوف، ... كلمات كانت تبدو بلا معنى، في الحقيقة عبارة عن ونداءات كودية، يتم وإسطتها استدعاء القوات الاحتياطية الإسرائيلية إلى مواقع تجمع معينة.

لقد استمرت الطقوس الدينية في المعابد، ولكن هنا وهناك كان يتم استدعاء الرجال بطريقة أو أخرى . . تم استدعاء البعض بواسطة رسل وسعاة ، والبعض الآخر بواسطة بعض جنود الجيش . وفي بعض المعابد كان الحاخام نفسه ينادى على أسماء الجنود الموجودين في المعبد ويطلب منهم المغادرة وتسليم أنفسهم فورا إلى وحداتهم، وقد خرج هؤلاء من المعابد وهم مازالوا يرتدون ،عباءات الصلاة ، أو العباءات البيضاء التي سيذهبون بها إلى الموت . .

وفى حوالى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم - أى بعد دقائق من انقضاء الفترة الزمنية ليوم كيبور - ظهرت جولدا مائير رئيسةوزراء إسرائيل على شاشة التليفزيون وخاطبت أبناء الأمة القلقة قائلة: الأن الأنباء كانت محزنة للغاية فقد اضطررت إلى عقد اجتماع المجلس الوزراء الإسرائيلي في يوم كيبوره!!.

وخلال ساعات معدودة كانت الأمة بأسرها قد أصيبت بصدمة كبيرة.

لقد وصنح أن مصر قامت في حماية هذه الشبكة المرعبة من صواريخ اسامه

المضادة للطائرات، بالقاء الجسور عبر قناة السويس، والتقدم بقواتها خلال مواقع خط بارليف، كذلك كان السوريون يضربون في الجبهة الشمالية.. عندئذ أدرك كل إسرائيلي أنه يحارب من أجل البقاء.. من أجل البقاء فقط وليس من أجل عدة أفدنة من الرمال الضائعة، أو من أجل تلك الجمل والعبارات الجوفاء المدفونة بين سطور مستندات ووثائق تعصف بها الرياح، أو من أجل ضمانات شفوية يمكن انتهاكها.

وجاءت أنباء اليوم الأول من القتال رهيبة للغاية. فقد عرف الشعب الإسرائيلي أن المصريين اقتحموا خط بارليف على طول قناة السويس، وأن القوات المصرية ابتلعت مئات من الجنود الإسرائيليين خلال هذا الهجوم المفاجئ.

أما على الجبهة الشمالية فكانت الأنباء سيئة هى الأخرى، فقد تقدم السوريون خلال الجولان العليا مكتسحين خطوط الدفاع الإسرائيلية هناك، وكانت النشرات والبيانات التى تذيعها الإذاعة الإسرائيلية كثيبة ومحزنة حقا وبلا أدنى شك، وكان أقصى ما يأمله أى إسرائيلى هو أن يتمكن ، جيش الدفاع الإسرائيلى، أن يحول ، المد، بالنسبة لاتجاه المعركة عندما يتم تعبئة هذه القوات على الوجه الأكمل.

وفى هذه الأثناء لم تكن هناك عائلة واحدة فى إسرائيل استطاعت أن تنجو من مشاعر القاق العميق. لقد استطاعت هذه الحرب أن تمس كيان كل إسرائيلى، فقد كان لكل منهم له أبنا، أو أخا، أو أبا، أو حبيبا، أو فى أحسن الظروف، صديقا يعرفه ويحبه \_ كل هؤلاء ابتلعهم الهجوم العربى فى يوم كيبور، وفى كل لحظة كان الجميع يشعرون أن هناك عزيزا لديهم يجابه خطر الموت، وكان الجميع ينتظرون بهلع وفزع هائل قوائم أسماء الذين قتلوا فى ميدان المعركة.

### مفاهيم جديدة

ومئذ اللحظة الأولى من بداية حرب أكتوبر، أدرك الإسرائيليون أن الحرب بالنسبة لهم هذه المرة لن تكون «رحلة ٦ أيام» كالحرب السابقة، فقد أعد العرب أنفسهم طويلا لهذه الحرب، واستطاعوا أن يعدوا أنفسهم جيدا، ومن الواضح هذه المرة أن العرب استطاعوا أن يمسكوا الإسرائيليين وهم في غفلة. ورغم أن إذاعة إسرائيل لم تعلن الأرقام الصحيحة لعدد الذين قتلوا في الحرب إلا أنها تركت ظلالا أكيدة تشير إلى أن الخسائر هذه المرة كانت جسيمة للغاية.

رفى اليوم الثانى من نشوب القتال كانت قوات «العدو» مسيطرة تماما على الموقف، وكان الإسرائيليون فى وضع الدفاع يحاولون، بلا جدوى، أن لايخسروا مزيداً من الأراضى.

وكان واضحا أيضا منذ البداية أن سلاح الطيران الإسرائيلي اكتشف أن فاعليته قد هبطت بشكل هائل.. وإزاء هذا الموقف الخطير الذي أصبح يهدد الوجود الإسرائيلي لأول مرة في التاريخ، فإن نوعا من روح الفكاهة التي تظهر على المحكوم عليهم بالاعدام الذين سيلاقون الموب لامحالة ـ ظهرت وسط التيار الخفي للرأى العام الإسرائيلي في العاصمة تل أبيب ويتجسد هذا واضحاً في النكنة التي سادت بين سكان تل أبيب وتقول أن أحد الإسرائيليين سأل زميلا له قائلا: إذا تقدم السوريون الآن عبر المستعمرات الزراعية في الشمال وقاموا بالاستيلاء على طبرية فمن ذا الذي سيوقفهم عن غزو تل أبيب؟

فرد عليه زميله: «المصريون طبعا، [لأنهم كانوا يتقدمون من الجنوب].

نعم لقد كان مجلس الوزراء الإسرائيلي، خلال اليوم الثاني من الهجوم العربي، خائفا إلى حد هائل ولم يكن سكان إسرائيل بصفة عامة قد أدركوا بعد الحجم الحقيقي لهذه المذبحة ولكن رئيسة الوزراء جولدا مائير، ووزير الدفاع موشى دايان، وجميع الوزراء الإسرائيليين ـ كان هؤلاء جميعا مدركين تماما لحجم الكارثة التي نزلت بهم.

وعلى أثر هذا الهجوم كان كل عصب من أعصاب الدولة قد استعد إلى أقصى درجة بهدف مصد الغزاة، كان قد تم استدعاء كل القوات المقاتلة للخدمة فورا، تم تحريك كل وحدة للعمل، وقامت الدولة بالاستيلاء على كل مركبة أو عربة خاصة، أو عامة، لنقل الجنود إلى الجبهة، وتم تشغيل كل رجل، أو إمرأة، أو طفل يستطيع أن يؤدى أى نوع من العمل.

وبذلك أصبحت شوارع جميع المدن خالية تماما من الناس، وأغلقت المحلات أبوابها، وتولى الكهول والأولاد الصغار تشغيل الخدمات البريدية، في حين تولت النساء قيادة الأتوبيسات وقد شوهد جنرال متقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي يقود سيارة لحمل القمامة، وبجوار المستشفيات في جميع الأحياء العامة، اصطفت طوابير

طويلة من الإسرائيليين للتبرع بدمائهم من أجل إنقاذ الجرحى والمصابين الذين سقطوا بغزارة خلال اليوم الأول من القتال.

#### رحيل من مطار الله

وفى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد السابع من أكتوبر، اكتظ مطار الله الدولى بالزوار الأجانب، الذين كانوا موجودين فى إسرائيل، يحاولون مغادرة هذه البلد التى تتهدها الحرب، وخلال الرحلات الجوية التى غادرت إسرائيل فى الليلة السابقة تمكن ٢٠٠٠ أجنبى من مغادرة البلاد. وكانت بوابات المطار مازالت مكتظة بالراغبين فى مغادرة إسرائيل، وفى نفس الوقت أعلنت وزارة التعليم إغلاق جميع المدارس ودور الحضانة إلى حين صدور تعليمات أخرى، أما هيئة الدفاع المدنى فكانت تعلن طوال اليوم خلال الإذاعة الإسرائيلية تعليمات تحث المواطنين على مل فكانت تعلن طوال اليوم خلال الإذاعة الإسرائيلية تعليمات تحث المواطنين على مل فكانت الموجودة فى المنازل بالماء، والتخلص من كل المواد القابلة للاشتعال من المنازل والمخابئ المخصصة للحماية من الغارات الجوية، وتدعيم زجاج النوافذ بالأشرطة اللاصقة، وتجهيز شنط للاسعافات الأولية، وتوفير أكبر عدد ممكن من معدات أطفاء الحرائق، وتخزين المرايا وكل الأشياء المصنوعة من الزجاج...

.. وكان لايمكن أن يخطئ المرء الهدف من وراء ذلك كله، والرسالة التي يريد أن ينقلها الدفاع المدنى الإسرائيلي إلى المواطنين: استعدوا لقيام «العدو» بقذف المدن والمستعمرات الرئيسية في إسرائيل.

### تمائم للحماية من اللعنة

وفى الساعة السابعة ر 20 دقيقة من مساء يوم الأحد ٧ أكتوبر كان قد تم شحن ألف مخطوط من كتاب التواره المقدس إلى الوحدات والتشكيلات المقاتلة على خط الجبهة .. وذلك لأن المتزمتين في الدين اليهودي يعتبرون هذه المخطوطات كتمائم تحميهم من «لعنة المصنوعة أن هذه المخطوطات المقدسة لاتوفر أي حماية من الدانات والقنابل المصنوعة من الصلب وبعيدة كل البعد من أي علاقة بالحرب والقتال ، إلا أن الوحدات الموجودة في الجبهة كانت في مسيس الحاجة إليها . ورحب الصباط والجنود هناك كل الترحيب بوصول هذه المخطوطات كما لو كانوا يرحبون بأصدقاء أعزاء قدامي فقد كانوا في حاجة إلى أي عون .

وفى هذا اليوم - أى اليوم التالى لنشوب الحرب - تكاتفت كل مشاعر الخوف والتخوف من هذه التوقعات الجديدة التى لم تعرفها إسرائيل منذ قيامها حتى ذلك الوقت، لتشكل مزيجا غريبا جوهره هو الخوف من الفناء والابادة، ومظهره نوع من التصرف غير المألوف والتضرع إلى السماء بصلوات، في صحراء سيناء وفي مرتفعات الجولان، وفي كل مكان من إسرائيل طلبا للنجاة من هذا الخطر المحدق.

وبحلول يوم الاثنين الثامن من أكتوبر كانت كل القوات الإسرائيلية في حالة تعبئة تامة للقتال استعدادا لصد الغزاة، وبلغ مجموع هذه القوات ٣٠٠ ألف رجل، كذلك فإنه في ذلك الوقت كان قد تم تحويل مدن تل أبيب، وحيفا، والقدس، تماما إلى المعركة بحيث توقفت هناك كافة العربات، ووسائل النقل فيما عدا الوسائل المخصصة للمجهود الحربي، أما المقاهي وحياة الليل في شارع ،ديزنجوف بوليفار، فقد سكنت تماما لأنه لم يصبح هناك زبائنا لارتياد هذه الأماكن.

لقد رحل الآن رجل البريد، النجار، وعامل تصليح أجهزة الراديو، وناظر المدرسة، وبائع الأثاث، والفلاح.. كلهم ذهبوا إلى جبهة القتال، كذلك فإن غالبية السائحين الأجانب كانوا قد غادروا البلاد بينما تحاول القلة الباقية أن تجد لها مخرجا، في نفس الوقت الذي رفض فيه أي سائح قادم أن يسافر إلى بلد ينشب فيه القتال، وعاشت إسرائيل في حالة إظلام تام بناء على تعليمات الدفاع المدنى، ووسط هذا الظلام وشوارع المدن التي أصبحت خاوية، كان الصغار يحاولون عبثا أن يقوموا بالأعمال التي كان يقوم بها آبائهم، وأشقائهم الذين يجابهوا الآن خطر الموت في ميدان القتال.

والآن، وبعد ٤٨ ساعة فقط من نشوب القتال، أسفرت حرب أكتوبر عن نتائج وتبعات اجتماعية مباشرة على الإسرائيليين، فقد قررت هيئة «حاخامات» تل أبيب تأجيل جميع مراسم عقد القرآن والزواج التي كانت محددة خلال ذلك الأسبوع، ومن الناحية العلمية فإن جميع هؤلاء العرسان «كان قد تم تعبئتهم للخدمة» بالقوات المسلحة جميعا إلى جبهة القتال.

وفى نفس هذا الوقت عاد إلى البلاد فريق كرة السلة الإسرائيلى، بعد اشتراكه فى مباريات بطولة أوروبا التى عقدت فى أسبانيا، وعلى الفور صدرت إليهم الأوامر،

بمجرد وصولهم، أن يغيروا ملابسهم ويرتدوا الملابس العسكرية ويسلموا أنفسهم فورا إلى الوحدات العسكرية، كذلك تم في نفس اليوم استدعاء ٢٠٠ رجل من المحاربين القدامي، وكانوا جميعا من المعاقين الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم، وقدموا أنفسهم إلى مراكز قيادة الطوارئ. حتى المجرمين تقرر تأجيل محاكمتهم إلى مابعد الحرب وكانت إحدى محاكم تل أبيب تحاكم فعلا رجلا إسرائيليا بتهمة التزوير، فقامت بتأجيل المحاكمة إلى مابعد الحرب وطابت منه تسليم نفسه إلى وحدته!

وحتى مستشفيات الولادة تحولت هي الاخرى لاستقبال الجرحي والمصابين الذين بدأوا يفدون بكثرة من جبهة القتال.

### أسلحة مميتة

«وخلال اليوم الثالث من حرب أكتوبر، تأكد أن زعماء الحكومة وقادة القوات الإسرائيلية المسلحة لم يخطر بذهنهم عند نشوب هذه الحرب أن سلاح الطيران الإسرائيلي، الذي كان عليه العماد الأكبر في نتائج الحروب السابقة، سيكون غير فعال في الحرب الجديدة، وكان هذا السلاح قد تلقى ثناء كبيرا من كبار الخبراء العسكريين، على أنه واحد من أحسن القوات المقاتلة في العالم، ومن هنا فإن سلاح الطيران الإسرائيلي أنطلق هذه المرة أيضا بقوة وشراسة آخذا على عاتقة مهمة الدفاع عن الدولة. ولكنه في هذه الحرب قابل عاملا جديدا مفزعا إذ لم يكن في إسرائيل من استطاع أن يتنبأ بمدى الفاعلية التي ستؤكدها ترسانة الأسلحة المضادة للطائرات التي يملكها العرب... لقد ثبت أنها أسلحة مميتة،

وبناء على تقديرات وزارة الدفاع الامريكية، فإنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من القتال تم إسقاط ١٥ طائرة فانتوم ، ف ٤، و ٤٠ طائرة اسكاى هوك أى أنه تم تدمير ٢٠ ٪ مما تملكه إسرائيل من هذا النوع من الطائرات الأمريكية المتقدمة، وبعد أسبوع واحد من هذا التاريخ ارتفعت التقديرات الأمريكية إلى ٢٠ طائرة ، فانتوم ف ٤٠ رمن واقع ١٠٠ طائرة يملكها سلاح الطيران الإسرائيلي) و ٥٠ قاذفة مقاتلة من طراز سكاى هوك (من واقع ١٦٠ قاذفة مقاتلة تملكها إسرائيل من هذا النوع من الطائرات) وكان معنى ذلك هو تدمير حوالي ثلث إجمالي القوة الهجومية التي يملكها سلاح الطيران الإسرائيلي.

وفى اليوم الثالث بعد يوم كيبور «يوم نشوب القتال» وقف الجنرال أهارون ياريف المتحدث العسكرى الرسمى الإسرائيلى يعان فى راديو إسرائيل لأمة حزينة «أن عددا من الطائرات الإسرائيلية قد تم اسقاطه بواسطة الصواريخ المضادة للطائرات» ولم يفصح ياريف ولا أى مسئول فى إسرائيل عن هذا العدد بالضبط، ولكن ورغم ذلك، فإن عائلات الطيارين، الذين لاقوا حتفهم وتم إبلاغهم بذلك، سرعان مانشروا الأنباء المحزنة، وأصيبت الأمة كلها بحالة من الذعر والفزع من جراء هذه الحقائق الجديدة التى يواجهونها لأول مرة.

لقد وجد مجتمع إسرائيل نفسه أسير حالة الرعب التي أصبح فيها..

وكان على القيادة التى واجهت الرعب والفزع لأول مرة محاولة عمل شئ يخفف من تلك المشاعر خاصة بعد أن انتشرت الأخبار عن أعداد القتلى الذين يسقطون على الجبهة.

ولذلك نشرت جريدة جيروساليم بوست في اليوم الرابع من الحرب خبرا في صفحتها الأولى يقول أنه باستطاعة الأهالي المدنيين الاتصال بأفراد عائلاتهم الذين يخدمون بين صفوف القوات المسلحة ،وذلك في الحالات العاجلة فقط، عن طريق أرقام التليفون الآتية: ٢٣١١١ بالنسبة لمدينة القدس، و ٢٥٤١٢٢ بالنسبة لمدينة تل أبيب، و ٢٦٠٩٦١ بالنسبة لمدينة حيفا.

كان هذا الإعلان مقدما من القيادة العسكرية وقد نشرته الجريدة دون أى نقاش، ولكن بعدها بيوم تلقت الصحيفة إعلانا أثار نقاش المسئولين في الصحيفة وهل من المصلحة نشره أو تجاهله.

وقد تقدم بالإعلان حزب اراكاح، الشيوعي الإسرائيلي وقد ذكر في الإعلان:

أوقفوا نزيف الدم. أوقفوا سياسة الاحتلال وضم الأراضى من أجل تحقيق سلام دائم وعادل.. واستطرد البيان منددا بسياسة إسرائيل التوسيعية ومطالبا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بما فى ذلك الانسحاب من جميع الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل بعد عدوان ١٩٦٧ والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وكان واضحا أن قلوب الكثيرين قد سقطت، وبعد مناقشة أجراها السجلس التنفيذى للجريدة اقنع ،تيدلورى، رئيس تحرير الجريدة الجميع بضرورة قبول الإعلان ونشره!

وفى نفس هذا الوقت أعان اتحاد المعابد اليهودية فى إسرائيل عن حاجة القوات الموجودة فى الجبهة إلى مزيد من مخطوطات النوراه ،لرفع الروح المعنوية أيضا، كما طلب الاتحاد أن تقوم كافة المعابد بتقديم مواعيد الصلاة المسائية بحيث تنتهى قبل حلول الظلام وتنفيذ قواعد التقييد التام للإضاءة.

كان الأهالي، كلما سمعوا صفارات الانذار يهرعون بعصبية إلى المخابئ ممسكين بأطفالهم في أيديهم وحاملين معهم البطاطين وسلال الطعام، وداخل المخابئ كانت السيدات المسنات يجلسن على المراتب، وسرعان ماتنشط ذاكرتهم ويسترجعن أهوال الحرب في الماضي والحاضر، ثم يبدأن في التوجع والأنين، أما البعض الآخر فكان ينصت باهتمام إلى الأنباء الإذاعية عن طريق أجهزة الترانزستور، وتبقى بعد ذلك طائفة قليلة من الناس كانوا يغمضون أعينهم ويستمرون في الصلاة حتى تنطلق صفارات الأمان.. وفي معظم الأحيان كان الجميع يفضلون المبيت في المخابئ حتى صباح اليوم التالي.

وتبقى بعد ذلك مشكلة المهاجرين الذين وصلوا حديثا إلى إسرائيل منذ أشهر أو أسابيع، أو حتى أيام قليلة معدودة قبل إندلاع الحرب، لقد كان هؤلاء جميعا صامتين تماما كما لو كانوا قد أصيبوا بالذهول فقد كانت هذه الحرب المهولة هى أول تجربة لهم فى أرض الميعاد، ولم يكن أحد منهم يعرف ماذا يمكن أن يحدث بالضبط، وكيف ستتطور الأمور بعد هذه الصورة الكئيبة المحزنة التى يزونها.

وقد تصادف في نفس الفترة التي شملتها حرب أكتوبر أن جاء عيدا يهوديا آخر يسمى وعيد الحصاد، وكان اليهود في الماضي يحتفلون خلاله بجني حصاد المحاصيل الصيفية، ولذلك كان موعده يختلف من عام إلى آخر حسب الموعد الذي تكون فيه هذه المناصيل جاهزة للجني، وقد كان هذا العيد دائما يتسم بالبهجة ومشاعر الفرح. إلا أن هذا العيد الذي جاء في أكتوبر ١٩٧٣ وفقد كان عيدا كثيبا حزيدا، جاء بعد أيام كلها حزن ومرارة لإسرائيل التي شعر شعبها أجمع بأنه قد أفاق

على محنة هائلة شاهد خلالها معظم أفراد الشعب الإسرائيلي موت أعز أصدقائهم، . وعملا بقصيدة المن تدق الأجراس، الشهيرة للشاعر الإنجليزي جون دون والتي تقول:

ليس هذاك إنسانا عبارة عن جزيرة قائمة بذاتها

كل إنسان جزء من الكل

إن بقعة واحدة يستطيع البحر أن يمحوها بسهولة

وأن موت أي إنسان ينقص شيئا منى لأننى أنتمى إلى الجنس البشرى

لذلك لاترسل أبدا من يسأل: لمن تدق الأجراس؟

لأنها تدق من أجلك أنت.

(يقصد الشاعر أجراس الكنيسة التي تدق عندما يموت أحد الناس).

وعملا بهذه القصيدة الشهيرة فإنه بعد الخسائر الهائلة التى نزلت خلال حرب أكتوبر فإنه فى كل أرجاء إسرائيل لم يكن هناك أحد ليسأل: لمن تدق الأجراس؟ فقد كان الموت يشمل الجميع.

# أعياد تتحول إلى مآتم

وبعد ١٣ يوما من أندلاع حرب كيبور جاء عيد آخر من الأعياد اليهودية يسمى اسمحات التوراة، وهو عيد يتميز بالبهجة ومظاهر الفرح والسرور ويملأ فيه اليهود شوارع المدن بالرقص والغناء والطرب حاملين في أيديهم مخطوطات التوراة المقدسة، كذلك تشترك في هذا الاحتفال كافة الهيئات والقواعد العسكرية، ويتم اختيار شخصية عسكرية بارزة وأخرى من القيادة السياسية ليكون لهما شرف حمل مخطوطات التوراة ويتقدمان بها على رأس مواكب الاحتفال

وبصفة عامة فإن إسرائيل تحتفل بهذا العيد كيوم للمرح فهو آخر يوم من أيام العطلة، وهو يوم تعقد فيه حفلات المرح وتخرج العائلات للازهة والرحلات وزيارة المعارف، ويسود الدولة كلها نوعا من البشر والسعادة والشعور بالارتياح. ولقد تصادف

أن كان هذا العيد في العام الماضى (١٩٧٢) من أسعد الأعياد التي شهدتها إسرائيل ويبدو أن القدر كان يعوض لهم مقدما تلك الأهوال والأحزان التي سيرونها في العيد القادم: أكتوبر ١٩٧٣.

فى هذا اليوم تقرر إلغاء مظاهر الاحتفال واستمر حظر الاضاءة فى جميع أركان إسرائيل، وجاء عيد المرح هذا حزينا كئيبا وخاليا من كل مظاهر الحياة. وكانت الأمة كلها قد أنغمست فى نوع من الحزن العميق وبصفة عامة كان الشعب كله فى فترة حداد على الأقارب والأصدقاء الذين قتلوا فى المعركة، وكان الجميع تكالى وكانت يد الموت قد مست كل إنسان يعيش فى إسرائيل.

#### معابد الحزن والتابوت المقدس

وبمجرد غروب الشمس في هذا اليوم، اضطر المصلون داخل المعابد اليهودية إلى اسدال ستائر المعبد حتى لايخرج أى ضوء من خلال النوافذ. كانت معظم هذه المعابد مليئة بالنساء والأطفال الصغار والشيوخ، أما زهرة شباب إسرائيل فكانوا جميعا يلاقون الموت على جبهتى القتال، وفي لحظة يأس أراد بعض هؤلاء المصلين أن يتحدوا ما أنزله عليهم القدر فقاموا باعتناق أطفالهم وحملوهم محاولين إقامة شعائر الفرحة المفقودة وذلك بالرقص حول «تابوت العهد المقدس».. لقد كانت محاولة يائسة لتحدى الأقدار وتجسيدا للرغبة في الحياة بعد أن قابلوا الموت وجها لوجه.

كان هذاك داخل بعض المعابد في ذلك اليوم، عددا قليلا من الجنود جاءوا من الجبهة ووقفوا بين النساء والأطفال والشيوخ، ولم يستطيع أحد منهم أن يحتوى الدموع التي تذرفها عيناه. لقد ذهب الشباب والرجال جميعا إلى الحرب يلاقون هناك الأهوال والمصير المحزن ولم يتبق داخل إسرائيل غير هؤلاء الشيوخ والنساء وأولئك الأطفال أملا لهم في المستقبل.

#### الشك والحيرة

ويتذكر أحد الكتاب هناك حديثا جرى بينه وبين سيدة إسرائيلية تدعى «هاداساه ايشيل» وتبلغ من العمر ٤٠ عاما، قالت له: هل تعلم ياهارولد، إننى من جيل الصابرا الرابع، فقد ولد أبى فى هذا البلد، كذلك جدى وأبوه ... ولدوا جميعا هنا، وفى شبابى

تطوعت بمحض إرادتى فى الجيش الإسرائيلى. وكنت في خورة بأننى أدافع عن إسرائيل، وفى الحرب الأخيرة (حرب أكتوبر) كنت مستعدة للذود بحياتى فى سبيل الدفاع عن البلاد.. ولكن أنظر الآن إلى ولداى. أن كلا منهما أغلى من حياتى نفسها.. أنهما توأمان بلغا الآن الحادية عشرة من عمرهما، والسؤال الذى يلح على الآن: ماهو الهدف الذى أربيهما من أجله؟ لكى يلاقيا حتفيهما فى الحرب!.. لا إننى لست مستعدة للتخلى عنهما، لقد كنت مستعدة للتضحية بحياتى، وحتى حياة زوجى، المجرد أن نجعل هذا البلد مأمونا لأطفالنا... وتوقفت فجأة عن الحديث لتجفف مموات، إننا نعمل ونكافح ونعلم أبناءنا ولكن ليس ليلاقوا حتفهم فى القتال كما يحدث الآن إننى لااسنطيع أن أنحمل مجرد التفكير أن ولداى سيكبران كى يلاقيان حتفهما فى الحرب..

وخلال الأيام الأولى من حرب أكتوبر، وبسبب الحقائق الجديدة لهذه الحرب، فإن مظاهر الامتعاض اكتسحت المجتمع الإسرائيلي بأكمله وأصبح الجميع يشعرون أنهم يحاربون لإنقاذ حياتهم وأن العدو لا يتأثر بالخسائر في الأرواح لأن تعداد السكان عنده ضخم ويستطيع أن يستوعب ويمتص هذه الخسائر في حين أن الخسائر في الأرواح مؤثرة جدا في المجتمع الإسرائيلي بسبب قلة السكان.. وإننا نريد أن نعيش بدون هذه الضغوط والأعباء الهائلة والضرائب الفادحة التي ترمي إلى توفير ميزانية مجحفة للدفاع والتسليح، إننا لا نريد أن نبذل كل هذا ثم تأتي مثل هذه الحرب لتقتلنا.. وحرب بعدها لتقتل أعز ما نملك: أطفالنا».

ويقول الكاتب: إنه فى النهج الطبيعى لحياة الإنسان فإن مسألة الموت بالنسبة لعائل الأسرة لا نحدث إلا عندما يبلغ هذا الشخص سن الشيخوخة، وغالباً ما يكون هذا الشخص هو الأب أو الأم، ولكن فى إسرائيل تختلف المسألة تماماً، فالموت هناك الآن أصبح رفيقاً دائماً يوجه ضربته دائماً إلى شباب العائلة وليس كهولها.

#### مرتين أرملة وعمرها ٢٦ عامآ

وعلى سبيل المثال هناك سيدة إسرائيلية تدعى «حاناه» ذهب زوجها ليقاتل فى حرب ١٩٦٧ ولم يعد أبداً بعد ذلك فأصبحت أرملة وأماً لطفل واحد وهى فى سن العشرين، وفى سنة ١٩٧٠ تزوجت «حاناه» مرة أخرى وأنجبت طفلين من زوجها الجديد، وعندما نشبت حرب أكتوبر تم استدعاء هذا الزوج للقوات المسلحة، حيث لاقى مصرعه بعد أيام قليلة من نشوب القتال، وبذلك «ترملت» هذه الزوجة الإسرائيلية مرتين وهى مازالت فى السادسة والعشرين من عمرها.

إن المرء بعد حرب أكتوبر يسمع عديداً من هذه القصص في إسرائيل، وأن إحدى المتطوعات الأمريكيات في إسرائيل وتدعى «ديل» قالت: إن أصدقاءها من الجنود الإسرائيليين يقولون لها: إنهم لا يريدون أن يقعوا في الغرام ويتزوجوا حتى إذا ما قتلوا في الحرب فإنهم لا يكونون قد تركوا من خلفهم أطفالاً وأرامل كما فعل زملاؤهم.

وأكثر من هذا فإن الفتيات، بعد هذه الحرب، أصبحن يشاركن الشبان في نفس هذا التفكير اليائس من المستقبل الذي لم يعد يخبئ لهم غير المآسي، وربما استطاع هؤلاء الشبان الإسرائيليون أن يغيروا أفكارهم تلك بعد فترة فسيحة نلتئم خلالها جروح الزمن، ولكن الذي يحدث الآن أن موجة من التشاؤم الأسود تسود بين الشباب الإسرائيلي بسبب ما رأوه وما تعرضوا له في الحرب السابقة، وقد أدى هذا الإحساس بلعنة المصير إلى نشوء نوع من روح الفكاهة التي تصاحب شعور الإنسان باليأس من المستقبل بأكمله.

#### مقابر هائلة

كان من نتائج حرب أكتوبر في إسرائيل أنه تم على عجل إنشاء ٣ مدافن مؤقتة لضحايا تلك الحرب: الأولى في تل أبيب لضحايا القيادة العسكرية المركزية، والثاني في «عقولا» لضحايا القيادة الشمالية العسكرية، والثالث على بعد حوالى ٣٠ كيلومتراً لضحايا القيادة العسكرية (سيناء) والتي كانت تضم أكبر عدد من الضحايا.

وإلى هذه المقابر الأخيرة بالذات توجه حوالى ٦ آلاف من أهالى الذين قتلوا على تلك الجبهة (وبعد شهر تقريباً من بدء الحرب) ليزوروا ١٨٥٤ قتيلاً ضمتهم المقابر.

وبدأت الموسيقى الصزينة والصلوات، بينما كان قادة المناطق العسكرية الثلاثة الإسرائيلية ينادون على الجميع للوقوف «انتباه» حتى «لا يشعر الموتى أنهم صحوا بحياتهم عبثاً»، وفي نفس هذا الوقت تم تنكيس الأعلام في جميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية وأقيمت نفس الشعائر في عدد من المقابر العسكرية الإضافية بكل أرجاء إسرائيل.

#### لماذا .. لماذا .. لماذا ؟

كانت المقبرة مزدحمة للغاية بأمهات، وزوجات، وشقيقات، وجدات القتلى. وقد جلسن جميعاً قرب القبور بعضهم يصرخ والبعض الآخر ويلطمن، خدودهن. أما باقى الأهالي فقد كانوا صامتين يحاولون بجهد فارق منع دموعهم. وكانت هناك زوجة شابة وقفت بجانب مقبرة لا تقعل شيئاً غير ترديد كلمة واحدة، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ وبجانب قبر آخر وقف جندي إسرائيلي حاملاً ابنة أخيه الطفلة لتزور قبر أبيها، وكان يردد هو الآخر: كوني شجاعة لا تبكي. وبجانب قبر ثالث يبدو واضحاً أنه قد فتح منذ فترة قريبة، رقدت جدة تحتضن شاهد القبر الذي دفن فيه حفيدها بينما وقف خلفها زوجها يحتضنها ويقرأ بصوت عال ومزمار داود، رقم ٨٣، فإن هذا هو الموجز المتكرر لما حدث داخل كل المقابر العسكرية في إسرائيل يوم أن خرج الشعب بأكمله ينعي قتلاه في حرب أكتوبر.

#### «بحيرات مرة» من الدموع

وبعد ٧٣ يوما من انتهاء الحرب، أجريت في نفس المقبرة (مقبرة ضحايا الجبهة الجنوبية أي سيناء) فرائض أخرى للصلاة التذكارية وحضرها آلاف من أسر الضحايا، وأعلن هناك أحد كبار الضباط الذين خدموا في نفس الجبهة، أنه لو أمكن فعلاً تحقيق السلام، فإن تضحيات هؤلاء الجنود لن تذهب سدى، وكان هناك أحد الآباء الذين فقدوا أبناءهم في هذه الحرب. قام بتلخيص المأساة كلها على المستوى الشخصى عندما صرح لمراسل جريدة ،جيروسليم بوست، قائلاً: الآن أصبحت لدينا ، وبحيرات مرة، ولكنها مليئة بدموع أهالى ضحايا القتال.

#### عودة الأسرى

فى نفس هذا الوقت أصدر الرئيس السادات قراراً إنسانياً بإعادة الأسرى الإسرائيليين، وبعد ٤١ يوماً من القتال وصل الفوج الأول من هؤلاء الأسرى، وكانوا جميعاً يرتدون البيجامات وحليقى الشعر. ولقد كانت فرحة إسرائيل بهم لا توصف واستقبلوهم فى مطار اللد بالأحضان، والدموع، وكل مشاعر الإثارة، وبعد ذلك حملوهم فى قافلة إلى مستشفى ،تل هامو شامير، وأدخلوهم جناح الحالات الطارئة ثم قاموا بتوزيعهم حسب حالة كل منهم إلى مختلف الأجنحة والأقسام.

ومن بين هؤلاء الأسرى كان هناك طيار إسرائيلى أمضى فى الأسر سنوات ونصف، إذا كان قد تم أسره خلال حرب الاستنزاف، ويدعى هذا الطيار سيرين رامى هاباز. وعندما عاد هذا الطيار إلى الكبيوتز الذى يعيش فيه أقاموا له حفل استقبال كبير ثم طلب منهم أن يحملوا قطة، أحضرها معه من سجن المعسكر إلى زميله فى الأسر دان أفيدان الذى يقطن بالكبيوتز المجاور والذى أفرجت عنه مصر قبل ذلك بثلاثة أسابيع. وعندما وصل هاباز إلى بيته اكتشف أنه أصبح أباً لـ ٣ بنات وولد، إذا أنجبت زوجته توأمين أناث بعد أن أسقط المصريون طائرته الفانترم بشهرين.

ومع مرور الأيام ظهرت في إسرائيل مشكلة جديدة هي مشكلة الأهالي الذين لا يعرفون حتى الآن مصير أبنائهم، فقد قالت لهم القيادة الإسرائيلية: إنهم في عداد المفقودين، لم تقل لهم إذا كانوا قد قتلوا أو أسروا، وعندما عاد الأسرى من مصر ثار هؤلاء الأهالي على القيادة والحكومة الإسرائيلية مطالبين بمعرفة مصير ذويهم، وأصبحوا بمثابة مشكلة أخرى زادت من أعباء القيادة والتزاماتها أمام جماهير الشعب.

### كلام عاقل جدآ

وكان لابد وأن يتكلم الرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت أفرايم كانزير، فخرج بعد ٥٠ يوماً من الحرب يقول في الإذاعة الإسرائيلية بالحرف الواحد: «إن عديداً من الأخطاء السياسة والعسكرية قد وقعت في هذه الحرب.. وإننا جميعاً نتحمل اللوم في ذلك.. لقد أردنا أن نعيش في عالم خيالي لا يمت بصلة إلى عالم الواقع الذي نعيش فيه، وأن محاولات البحث والتحقيق في أسباب هذه الأخطاء التي وقعت يجب أن لا

ترمى أبداً إلى معاقبة كل منا للآخر، ولكن يجب أن تهدف إلى تعلم الدروس التي قد تحدد مصير الشعب اليهودي.

وعن الصدمة قال الرئيس الإسرائيلى: إن الشعب اليهودى عاقل وأنه شعر فجأة بقوة العرب العسكرية والحاجة إلى عمل مشترك.. الشيء الذي لم نكن قد تعودنا عليه قبل ذلك، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك الألم من جراء الخسائر التي لحقت بنا، ونتيجة اذلك فقد بدأنا نعيد النظر في أعمالنا ونعيد تقديرها بتعقل ورزانة، ولكن هذه العملية مصحوبة بالكثير من الآلام، وبالأسى غير القابل، لما حدث لنا.

#### السيدة مائير

وبعد ذلك بحوالى ٢٤ ساعة خرجت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، لتقول: ان إسرائيل خدرت نفسها طوال السنوات الماضية بفكرة أنهم طالما كانوا لا يرون هناك مبرراً للحرب فإن العرب بدورهم لن يجدوا هذا المبرر. أننا كنا واثقين تماماً أن الحرب لن تحل شيئاً وإننا نبغى السلام، وعندما جاءت تقارير المخابرات حول استعداد العرب للحرب فإن أحسن من في قومنا قانوا: إن هذا لا يمكن أن يحدث.

ثم أضافت رئيسة وزراء إسرائيل قائلة: إنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل شعر الشعب عند اندلاع هذه الحرب وخلال ساعاتها الأولى أن إسرائيل قد تخسر المعركة، وكان مستقبل إسرائيل بل مستقبل الشعب اليهودي كله يعتمد على نتيجة حرب أكتوبر، وإنني لواثقة إنني لم أقل أبداً من قبل أن استمرار الشعب اليهودي في البقاء يعتمد علينا (إسرائيل).

وأصافت ماثير قائلة: ليس هناك في إسرائيل كلها شخص واحد يستطيع أن يقول: إنه نفس الشخص الذي كان عليه ليلة يوم كيبور.. إنني شخصياً لا أعتقد أننى سأعود يوما إلى ما كنت عليه في الليلة السابقة لحرب كيبور.

# إنى ذاهب للبحر

وأهم من هذا كله كان التغيير الهائل الذى طرأ على المقاتل الإسرائيلى وفيما يلى مقتطفات من حديث صحفى مع ضابط مدرعات إسرائيلى اشترك فى حرب أكتوبر، وطوال الحديث نشعر بأن الرجل يتجه إلى مفهومات أخرى كما لو كان قد تعرض لتوه لنوع من «العلاج بالصدمة». وهو فى الحديث عن مشاعره يتجه إلى الأسلوب الأدبى الرفيع الذى يساعد على تكوينه تلك التجارب الأليمة التى يتعرض لها الإنسان.

يقول الصابط الإسرائيلى: إنى ذاهب أنظر إلى البحر، ومازال عندى أمل أن أرى السماء شاسعة زرقاء كما هى. لقد جئت من الصحراء وحيدا مقهورا وأشعر أن كل ماكان قريب منى بالأمس أصبح بعيد عنى الآن ولذلك فإننى ذاهب انظر للبحر.. ريما لمحت شراعا فى الأفق.. ولكن إذا قذفت لى الأمواج بمهمة رسمية فى قلب زجاجة فلن افتحها أبدا.

#### إنى ذاهب للبحر

سوف أجلس على الرمل، أرتدى معطفا كبيرا.. لاتشفقوا على فأنا أشفق على نفسى أكثر منكم.. ولكن في استطاعتكم أن تجلسوا بجوارى.. فهناك متسع للجميع على شاطئ البحر. ولا تسألوني من مات؟ ومن بقى على قيد الحياة؟ ومن جرح؟

ومن هزم؟ ومن خسر؟ ومن الذى على حق؟ ومن المخطئ؟.. فلم يعد ذلك يهمنى أبدا.. كلما يعنينى اليوم هو أن تصدقونى لأننى أنا أيضا لم أكن أذكر الحقيقة دائما.. ولكننى سأذكرها الآن:

إنى ذاهب أتأمل البحر فلم أعد أحتاج لشئ سوى البحر.

إن ما قتل في داخلي لن تستطيعوا أن تردوه إلى أبدا إني ذاهب أتأمل البحر.

بدأت طائرة النقل الصخمة تستعد للهبوط فى تل أبيب وينظر جنود المظلات منها إلى أسفل، وبحركات متعبة أخذوا يمسحون بأيديهم الدامية على شعورهم المتربة من كثرة الليالى التى قضوها فى حفر الخنادق.

قال أحدهم: يبدو أن مناظرنا جميلة.

وسأل الآخر دون أن يبتسم: من الذي كسب الحرب؟

أما أنا فمازلت أشم رائحة الجثث المحترقة وهناك كلب يأكل في جثة أحد الجنود.. حمدا لله إنى مازلت على قيد الحياة لكننى في الوقت نفسه أحس بشعور مبهم كما لو كنت قد اشتركت في تمثيل فيلم خليع.. ينبغي أن أذهب هذا المساء إلى أهل «يورام» وإلى زوجة «تسفيكا» وإلى أولادي «يواف» فقد مات هؤلاء جميعا.

وفى وقت متأخر من الليل سوف أصرخ أثناء نومى: «أيها الممرض.. أيها الممرض. أيها الممرض، وللمرة الثانية فى حياتى سوف أذهب لأسجل اسمى فى حزب الشياطين الاحتياطيين أولئك الذين تهددهم الحرب دائما والذين يموتون أحياء.. بكل تأكيد سوف يدهش الأقارب والأصدقاء الذين فى الخلف عندما يرون الابتسامة تقترن بالدموع.. ومع ذلك فإن بدنى لايقشعر حينما يذكر اسم أحد الموتى أمامى.

# إنى ذاهب أتأمل البحر:

وسوف أبعث بكارت بوستال (كارت صفراء وعسكرية صغيرة) إلى إلذين يقررون بداية ونهاية الحروب.

إنى في الثامنة عشر.. في السادسة والعشرين.. في الواحد والثلاثين.. في الثانية والخمسين.

إن السادسة والعشرين من أجمل سنوات الحياة وأجمل سنوات الموت أيصا.. فى حياتى لم أشعر بمثل هذا الشعور الا ربما عندما كنت فى التاسعة عشر خلال حرب الأيام الستة حينما أضللنا وتل الحاراه وجاء الينا أحد الوزراء ليقول لذا وأننا انتصرناه ورد عليه الذين بقوا على قيد الحياة: «أنت الذي انتصرت أما نحن فذاهبون لنتأمل البحر».

طوال أشهر عانينا من الكابوس والأحلام المخيفة.. كنا نستيقظ على صراخ: «أيها الممرض».. في الصحف كانوا يقولون إننا كنا مدهشين.. كما لو كنا نمثل مسرحية كانوا يتكلمون عن النصر.. أما أنا فلم أكن أفهم أي نصر هذا الذي يتكلمون عنه.. فإذا كانوا يعنون السلام فإنه لم يكن بعيدا عنا كما هو الآن.. ولكن يبدو أن الأمر كذلك وإن كل شئ يسير على مايرام وإنني أستطيع أن أنام في هدوء وأن الموقف على مستوى الامن ـ لم يكن أفضل من ذلك أبدا.

وعندئذ ذهبنا ونحن نغنى لحن المسر نهر كواى المحثين عن الزوجة والمسكن والعمل.. وفي كل صباح بعد ثيالى الأرق كنا نستيقظ ونعيد على أنفسنا معا أن موقفنا على مستوى الأمن الم يكن أفضل من ذلك أبداه.. كم من الوقت نستطيع أن نتأمل البحر؟

منذ عام ١٩٦٧ بعيدا عن ذكريات الحرب قامت شركة غربية استهلاكية، ولم تمر إسرائيل بمثل هذا المنحني الصاعد، كان الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا.

كان الجميع يعلمون أن هناك فدائيين فلسطينيين في الضواحي ولكن كان الجميع يعتمدون على أجهزة الأمن الأعمال مزدهرة والصناعة والمباني على أحسن مايرام.. كان المقاولون الأغنياء يشترون بالملايين أراضي راح ضحيتها كثير من زملائي... والفن أيضا بدأ يزدهر.. الكتب.. صالونات الفن.. علب الليل.. المطاعم الغربية ومع ذلك جاء يوم خرج فيه شباب الكيبوتز يفكر في هذا الانتصار ويعلق عليه وقاموا بتأليف كتاب صعفير بعنوان اليوم السابع، شرحوا فيه بكلمات بسيطة الحرب كما يرونها وأنها ليست سوى الموت والدمار:

من أجل السلام يجب أن نحارب..

ندن نحارب من أجل السلام..

الحرب من أجل السلام..

إن هذه الشعارات في جميع اللغات تتسم بالبلاهة.. يضعون جنبا إلى جنب كلمة ونقيضتها دون حياء.. مثل عبارة القاء السلاح،.. هل يمكن أن يكون السلاح الذي يقتل إنسانا، نقيا؟

إن السلام كما ترون مسألة حياة أو موب بالنسبة لنا.

إن الشباب الإسرائيلي لم يبق منه الكثير بعد الحرب الرابعة من أجل السلام ويرغب الآن حقا أن يقبله العرب وأن يتقرب منهم.

يقولون أنا قبل وبعد كل حرب إننا نناضل من أجل السلام والأمن ولكننى أعرف بعضهم ممن قتلوا في ميادين القتال دون أن يفكروا في السلام والامن.. كانوا يفكرون في الزوجة والطفل الذي يستيقظ كل ليلة في الساعة الرابعة في الأهل.. في الأطفال.. في الصديقة.. في فيلم السينما الذي يجب ألا يفوته.. في شجرة البرتقال الخضراء وشذاها.. من كان يحب البحر يفكر في البحر، والذي يحب الشمس كان يفكر في الشمس، أما أنا فكنت أفكر في الموت.

لايكفى أن أحارب من أجل السلام فقط ذلك لأننى نضجت قليلا وقرأت بعض الكتب، وتناقشت مع بعض الزملاء.. وأريد أن أفهم أيضا عن أى سلام تتكلمون على وجه التحديد؟.. أى سلام؟.. وكم سلاما؟ والسلام مع من؟

وماهو الأمن؟.. أريد أن أفهم لأنه كلما نشبت حربا في أي مكان.. أذهب أنا لأقتل نفسي أما أنتم فتستمرون في الحديث عن السلام والأمن.

هل امس أحد منكم السلام والأمن بيديه؟.. أنهم يرددون على مسامعكم بكلمات لا يستطيعون أن يشرحوها تكم.. وتذهب أنت لتضحى ربما بحياتك من أجل كلمات لا تفهم حتى معناها.. هناك زملاء لى فى المستشفيات فقدوا أذرعتهم أو أرجلهم أو الاثنين معا.. فما هو ذلك الأمن الذى حصلوا عليه؟.. إن هناك من فقد عقله ويسير الآن متخبطا فى دهاليز المصحات صارخا: «أيها الممرض» أهذا هو السلام والأمن؟

الذلك فإننى أقول لكم الآتى: إننى فى السادسة والعشرين من عمرى وعندى طفلين وليس عندى مسكن .. السلام والأمن أنهما بلا شك شئ رائع.. ولكن حياتى أغلى عندى من كلماتكم .. إننى لست أبله وحينما أحارب أريد أن أعرف بالضبط ما الذى أحارب من أجله؟ .. إذا كان هذا من أجل السلام فأعطونى إيضاها أهو سلام يدوم حتى يبلغ ابنى سن التجنيد ليخوض الحرب من أجل نفس السلام؟ .. إذا كان هذا هو مسلامكم، و «أمنكم، فلتذهبوا أنتم وتحاربوا من أجله .. أما «سلامى» و «أمنى» أنا سوف أجدهما فى حياة طويلة بقدر المستطاع وليس فى الموت أو بتر عضو من أعضاء جسدى .. ومع ذلك سوف أقول لكم شيئا: إننى على استعداد للتضعية بالكثير من أجل جسدى .. ومع ذلك سوف أقول لكم شيئا: إننى على استعداد للتضعية بالكثير من أجل مسلام وأمن حقيقيين .. ولكننى لست مستعدا لكى أموت من أجل كلمات لا أفهمها .

لقد كان أمامنا ٦سنوات طوال لنتكام فيها عن السلام والأمن ولكننا بقينا سجناء لكلامنا وتفكيرنا وفلسفتنا الرخيصة. لقد كنا نحارب دائما من أجل شئ ما: «الحرية» «الاخاء».. «الاستقلال».. «الديموقراطية» «السلام».. «الأمن».. ولكن الأهم من ذلك كله هو الحياة التي أهملناها جانبا تحت أكوام من الشعارات البالية والخيالية من كل معنى.

لقد رأيت شبابا يموت، ولم يصرخ أحدهم وهو يسقط صريعا: «كم هو جميل أن تموت من أجل الوطن. أو يحيا السلام والامن» ولكننى بدلا من ذلك كنت أسمعهم يبكون منادين أمهاتهم كالأطفال أو كانوا حانقين ومنهم من كان يقول: «لاتحكوا لزرجتى فسوف تؤاخذنى طول حياتى» (كان يعنى طول موتى) . أو يقول: «إننى أموت دون أن اعلم إذا كنت قد حصلتم أخيرا على سلامكم وأمنكم».

فيما بعد، في فصل الكبار، سوف يقصون علينا غزوات بطل مات في سجن الأعداء دون أن يفش أسرار الدولة. وسوف تنصحنا المدرسة، بالأدب المعتاد. ألا نفشي الأسرار إذا وقعنا يوما في الأسر. ومع ذلك فإنني إذا وقعت يوما في الأسر فسوف أصرخ عاليا: «الأسرار! وهذه هي أتريدون أكثر؟.. هاهي ولكني أستحلفكم ألا تعذبوني.. فأنا لست بطلا.. أنا على استعداد لتسليم أناس لم يولدوا بعد، ولكن اتركوا لي يدى.. أتريدون أسرارا أخرى؟ بالطبع مازال عندى. أن ما قلته لكم الآن ليس بذي أهمية.. أنا على استعداد حتى إلى تأليف الأسرار.. وذلك لأننا لدينا الملايين من الأسرار.. وأستطيع أن أقول لهم بعضها. فأنا لست بطلاه.

منذ نشأتى، كنت أعتقد أن هذه حقيقة رائعة أو أكذوبة رائعة.. أو الاثنين معا، لأننى إذا كنت أحب وطنى حقا فما الذى يدفعنى إلى أن أمرت من أجله، وإذا كنت لا أحبه فما الذى يمنعنى من أن أصرح بذلك؟ إن شعارى الآن هو: اكم هو رائع أن أحيا من أجل الوطن، .

إن التحرك نحو السلام من جانب إسرائيل لم يأت في يوم وليلة فقد كان أمامهم ٦ سنوات بعد حرب يونيو ليتحركوا نحو السلام، ولكن شئ من هذا لم يحدث إلا بعد زلزال حرب أكتوبر فهو «سلام بقوة السلاح»، ولنقرأ معا ما قاله ضابط إسرائيلي عائد من عمليات القتال:

«اسمى ايلى» ولكن هذا لايهم حيث أنكم لن تنشروا اسمى.. أنا طالب عمرى الان ٢٦ عاما.. واعترف بأننى أمقت الصحفيين الذين يعيشون على الجثث ويمجدون الحرب بكلمات رنانة وجمل منمقة.

لن أنسى عودتى من معركة رافيد، لقد كنت أحمل ١٤ جريحا فوق عربتى هم قوام من استطاع النجاة من الفرقة التى أعمل بها، وكانت عربتى المصفحة هى المركبة الوحيدة السليمة بين جميع مركبات الوحدة.

وعندما وصلت إلى المستشفى الميدانى انقض على أنا وزملائى الجرحى محرر ومصور من التليفزيون .. وفى فرحة محمومة بدأوا فى تصوير الجرحى .. وعندئذ انتابتنى رغبة قوية فى أن أطلق النار لأقضى على هؤلاء المتطفلين الذين يحومون حول مستشفيات الميدان لينتزعوا التفاصيل المروعة من بقايا البشر العائدين من ميدان القتال .

وبطل،.. ماذا تعنى هذه الكلمة.. كل الأبطال الذين كانوا معى ماتوا.. وأنا لست سوى ضابط مدرعات بسيط يريد أن يعيش، ومن هنا كنت أعلم إننى لو توقفت عن التقدم.. والمضرب فسوف أصبح الهدف القادم وهكذا فإنه كما ترون هناك فى كل فرقة أولئك الذين يقاتلون وهؤلاء المضطربون المترددون الذين يحاولون الهروب بخلودهم وعادة يكون قد فات الأوان.

أتريدون الحقيقة لقد تعبت ولم أعد أحتمل.. لقد خضت حروب حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف والآن حرب كيبور.. وحينما اندلعت هذه الحرب الأخيرة بدأت أرتجف لقد كنت مقتنعا أن دورى قد حان هذه المرة وأننى لن أستطيع الهروب من هلاك الموت.

فى حرب الأيام السنة كنت أعمل فى كتيبة مدرعة بقيادة ،أهرد آلاد، وقد عبرت ، جيرادى، معه، ولقد كتبنا كثيرا عن هذا الموضوع بل أننا كتبنا فصلا بأكمله فى كتاب ،مدرعات تموز، وقيل وقتذاك إنه لن يكون هناك أبشع من هذه المعركة.

وفى هذه الحرب الأخيرة كنا قد حصانا على كل مااخترعه الإنسان ليدمر به الإنسان مدرعات دبابات ثقيلة مدافع مضادة للطائرات هاونات أسلحة خفيفة. صواريخ وهناك كثير مما نسيته.

ويرد على خاطرى الآن إننا كنا فى مدرسة الصباط قد درسنا المعركة التى قام بها مموشى بريل، عام ١٩٥٦ خلال حملة سيناء، وقد هزننا شجاعته كثيرا، أما اليوم فإن ذلك يجعلنا نضحك .. إن كل موقع حصين من مرتفعات الجولان دارت فيه معركة أعنف بعشرات المرات من هذه المعركة التى قادها ،موشى بريل».

وفى خلال معارك الاستنزاف وقعت محاصراً فى شمال الفنال وعانيت ما لايمكن أن يتصوره إنسان ولم نكن نستطيع أخلاء جثث زملائنا كما إنه لم يكن فى الإمكان إمدادنا بالطعام الذى كنا نتناول منه كمية غير كافية لاتحتوى على الفيتامينات التى يحتاجها الإنسان.. ولذلك فقد بدأ شعر رأسى فى السقوط.. وأصبحت أصلع الرأس علما بأنه ليس هناك صلع فى عائلتى وبالتالى ليس هناك عامل وراثى.

لقد كان يفصلنا عن خنادقنا في الخلف مائتي ستر فقط لم نكن نستطيع الوصول إليها حيث توجد وجبات غذائية كاملة. أما اليوم من الصعب على تحمل ذلك لأننى الوحيد من الوحدة الذي بقى مع قائد الفرقة . أما هو فقد أصابته طائرة «ميج» انقضت عليه وكانت الصدمة عليه عنيفة بالدرجة التي لم يكن معها يريد أن يستعيد مدرعته فتركها وفضل أن يركب معى وقد واصلت حتى أستطيع أن أنقذ من تبقى على قيد الحياة من زملائي. وفي هذه الأثناء وصلت طائرات الفائتوم لنجدتنا

وللسخرية كادت هذه الطائرات أن تؤدى بحياتي وحياة من معى، والسبب في ذلك إنى كنت قد نزعت الشارة المعدنية التي تميز عربتي المدرعة. نزعتها لأنها كانت تحدث صوتا مزعجا، وهنا أعتقد أحد طياري الفانتوم إنها مدرعة عربية فانقض عليها وقذفها بصاروخين وقعا على بعد أمتار منا، والذي آلمني أكثر من هذا كله هو رد قائد الكتيبة حينما قصصت عليه هذه الواقعة وإن الفانتوم لم تصبني وعندئذ رد على القائد بعدم اكتراث. وأتقول أخطأك.. هذا غير معقول».

وحيدما وصلت إلى المستشفى لم أكن قد أفقت بعد من صدمة إبادة فصليتى بأكملها.. ولم أكن أريد الاعتراف بأن صديقى الحسيم «يورى» قد مات، لقد كنا من دفعة واحدة ومن نفس السن، وكان شابا جميلا أتذكره عندما قال لى بعد زواجى منذ أربعة أشهر. أسكت عنى ولاتجلب لى الصداع بسيرة الزواج هذا.. وهاهو يورى قد ذهب ولن يتزوج أبدا

إننى أؤكد لكم إن أحدا لايعرف حقيقة الحرب سوانا، إن المعاناة من الغارات ليست هي الحرب. المسألة شي إما إنك تقع في الفخ وإما أن تنجو منه.. إن الذي يتردد ثانية واحدة، والذي لايعرف كيف يفكر بسرعة ويتصرف بطريقة أسرع.. فالموت أفضل له.

لقد حكى لى والدى أنه عاش أربعة حروب، فقد كان يقوم بالحراسة فى معسكر صرفتد خلال الحرب العالمية الثانية .. وفى أثناء التحرير رحل مع المحاصرين من بن شيمين ورأى أيضا بعض الانفجارات والدانات.. لقد أعطوا حرب التحرير الدامية أهمية كبرى .. واعتبروا معاركها من أعظم معارك التاريخ.. وللسخرية فإن عاما بأكمله من الحرب فى تلك الآونة لم يصل إلى خسائر معركة واحدة من معارك حرب أكتوبر.

إن الحروب تتطور وأنا خائف لقد سمعتهم يقولون إن شباب وأطفال منطقة القناة قد جمعوا صواريخ مضادة للدبابات من طراز اساجرا أما نحن فلم نمر بذلك أبدا.. وعلى أية حال فإنها مسألة وقت وإننى أعلم جيدا إننى مقتول في النهاية.. تقولون إننى قد قمت بما فيه الكفاية وينبغى أن أترك مكانى لآخرين ليكملوا الحرب.. إن ما أعلمه جيدا هو إننى سأكون هنا في الحرب القادمة، ومع ذلك يجب أن تصدقوني

عندما أقول إننى أكره الحرب.. لماذا لأننى قائد مدرعة.. ولأننى طحنت فى ثلاثة حروب وأصبحت لا أخاف كثيرا من الألغام وهذه ميزة لن يجدوها فى أى شئ آخر يرغبون فى تعيينه قائدا لمدرعة.

إننى أذبكر أنه فى أثناء إحدى المراحل الأخيرة لخدمة الاحتياط التى قضيناها فى شرق الأردن \_ أن أرسلوا إلينا شابا ليلقى محاضرات عن طبوغرافية هذه المنطقة.. وكم كان هذا الجندى الإسرائيلى متحمسا حتى إنه فى وسط المحاضرة، ومن فرط الحماس، أخذ يحدثنا عن الحرب القادمة وكان يقول: وفى هذه المرة سوف نحتل دمشق، وتمالكت نفسى فى ذلك الوقت حتى لا أصفعه.. والغريب إننى رأيت اليوم بالذات هذا الجندى المتحمس هاوى الحروب الذى كان يلقى علينا محاضراته.. لمحته فى عربة جيب للاستطلاع فى نفس اللحظة التى وصلت فيها إلى المستشفى.. وذكرته بلقائنا الأخير ومحاضرة الطبوغرافيا.. وطلبت منه أن يلقى نظرة على الجرحى الراقدين ثم سألته عن ما إذا كانت الحرب مازالت تثير حماسه مثل الأمس.. وحيئك زاغ بصره فى الأفق وظهرت عليه علامات الخجل». من مثل هذه المشاعر وهذه التأثيرات تولد الاتجاه نحو السلام.

أما هذه القصة التي ننقلها على لسان أحد المقاتلين الإسرائيليين تروى لنا آثار المفاجأة على المدنيين في إسرائيل أولئك الذين أرسلوا ذويهم إلى الحرب ظنا منهم إنهم سيعودون إليهم بالمجد وأكاليل الغار ويعيشون باقى حياتهم على ذكرى تلك البطولات... ولكن الحال تغير تماما في أكتوبر ١٩٧٣ ولم يعد «الأبطال» إلى ذويهم، بل جاء ذويهم إلى الجبهة وخطوط وقف إطلاق النيران يبحثون عن الأبناء المفقودين ويلعنون هذا المجد الزائف الذي ضاع وضاع معه كل شئ... وننتقل إلى كلمات المقاتل الإسرائيلي كما كتبها بالضبط:

وصل عندنا في الوقت الذي كان فيه الشمس تختفي وراء المباني، كان رجلا عجوزا ونحيف.. لقد جاء إلينا في خطوات مترددة وعينيه تنظران إلى نعله البالى.. كان يرتدى بنطاونا مدنيا وسترة وكاسكيت من ذلك الطراز الذي يرتديه العمال الذين بجاءوا إلى إسرائيل منذ ٥٠ عاما.. كان رؤيته غريبة في هذا المكان رجل ظهر فجأة لاتعرف من أين، وجاء ليأخذ معنا الشاى التقليدي بعد وقف إطلاق النيران في إحدى تلك الأمسيات الهادئة التي أعقبت تلك الحرب الرهيبة.

كنا قد أعتدنا هذا النوع من الزيارات، فقد كان يصل إلينا يوميا شخصاً من هذا الطراز، وكنا نعلم أنه لن يتكلم طوال الدقائق الطويلة، وأنه سيحترق مع الشاى الذى يشربه، وكنا نعلم أيضا إنه سيفترش معنا الأرض الرطبة ويستمع إلينا نتكلم، ولقد كنا نعلم إنه جاء ليبحث عن ابنه المفقود في الحرب، ولم نكن نلوى عن شئ انتظارا منه أن يبدأ الكلام.. وها هو ذا يضع كوب الشاى على الأرض ويقطع الصمت قائلا: وإنه شاى جيد، ... ثم يسكت ليعود هامسا: وهل يعرف أحد منكم وأنزاك».

أما نحن فقد كانت لاتنقصنا الخبرة في هذه اللعبة البشعة، فأجبنا قائلين. عندنا لم يكن هناك أسرى ولا مفقودين، وليس عندنا في وحدتنا من يدعي «أتزاك».

كنا نشعر بالحب لمثل هذا الرجل العجوز ونحاول أن نحيى فيه الأمل تدريجيا، ومع أية حال فقد كان هناك عشرات من أمثال «أتزاك» في كل كتيبة، وكان العجوز يعود قائلا: معى صورة له أنظروا.. هذا هو أنا.. أما هذا الصغير فهم أتزاك.

- لا .. لانسرفه فهو ليس من كتيبتنا بالقطع.
  - لاتؤاخذوني فأنا لا أتكلم العبرية جيدا.
    - \_ لا أهمية لذلك.

ـ لقد جئت من بولندا.. و «أتزاك» هو كل ما أملك في الدنيا.. والآن لم يعد هناك «أتزاك».. لقد زرت معظم الوحدات وسألت عنه على أمل أن يكون أحدا يعرفه.. لقد كان قائد مدرعة.. ولكني لا أعلم وحدته.. والآن بدونه ماذا سأفعل أنا في هذه الحياة.. في الجيش البولندي كان هناك نظام...

وسألناه: ما أسمك؟

ـ اسمى الياهر.

وكنا نلاحظ إنه يحاول أن يخفى دمعة.. دمعة واحدة تتضمن كل عجز الدنيا.. الناس تصنع الحروب والطائرات والصواريخ، بل إنهم يذهبون إلى القمر... ولكنهم عاجزون عن العثور على «أتزاك.

كان الجو باردا، وأعطاه أحدهم معطفا تركه أحد الجرحى، فشكرنا الرجل الحزين على كل مافطناه، وابتعد بخطوانه الثقيلة متجها إلى مواجهتنا.

- ـ ليس من هنا فهذه هي الحدود.. اتجه إلى اليمين.
  - أنا أن أنجه إلا عندما أجد ابني ،أتزاك، .

فى الخندق الذى أقيم فيه، وبالرغم من تعبى وإرهاقى، لم أعد أفكر إلا فى هذا الرجل العجوز «الياهو» الذى جاء إلينا يبحث عن ابنه «أتزاك» المفقود فى الحرب.. إذا ارتفعت كل أصوات الآباء الذين فقدوا أبناءهم فى الحرب إذا ارتفعت تلك الأصوات كالسد المنيع مرددة. لن نتحرك من هنا قبل أن نجد «أتزاك».. فهل سيفهم المسئولون أخيرا أن الحرب حماقة كبرى؟

عدنا إلى تل أبيب فى طائرة .. ينظر أحد الجنود إلى المدينة عندما اقتربنا إليها فيرى الأنوار المبهرة لآلاف من الإعلانات فى أركان المدينة الأربعة، معلنة عن أطعمة أفضل، وفنادق مريحة وغسيل مدهش أو عن فيلم سينمائى.

ويعلم هذا الجندى أنه لن يجد فى تلك «الحفاة» مخبأ يبكى فيه، وخلال لحظات كثيرة يتمنى لو أن الطائرة التى تحمله عادت أدراجها إلى سيدان القتال فهناك يستطيع أن يجلس على هضبة صغيرة بين زملائه الأحياء والأموات ويبكى ويبكي وسط كتل الحديد المتفحم ولكن الطائرة تنزل بين ضجيج المحركات لتنزل منها كتيبة المظلات فوق أسفلت المطار فى مواجهة المدينة الكبيرة.. ولكنهم يتعجبون داخل أنفسهم لماذا لايسرعون إلى ديارهم؟ نحو أسرهم.. نحو اعلانات النيون.. نحو كل هذه الأشياء التى حاربوا من أجلها!

إنهم ليسوا على عجلة من أحدهم.. يقتربون حاملين أمتعتهم على ظهورهم.. يقتربون من عالم الأحياء بخطوات مترددة رتيبة.. يتبادلون السلام فيما بينهم.. وعندئذ تلتقى نظراتهم بطريقة يصعب عليهم التخلص منها.. إن الذكريات التى تبدو فى أعماق هذه العيون لن يستطيع اأن يحكوها لأحد.. لن يستطيعوا أن يحكوها لزوجاتهم.. ولاحتى أنفسهم.

إن الذي مات فيهم هناك لن يستطيعوا أن يتقاسموه مع أي إنسان آخر.

فتل الخوف من السلام!



## سلام بلاحمائم

لم يكن حظ مصر بأقل من حظ إسرائيل فيما قدمته من قرابين لحروب مسعورة ومتتالية:

- حرب ١٩٤٨ (بجانب عدد من الدول العربية)
  - حرب ۱۹۵۲ (مصر وحدها)
  - حرب ۱۹۲۷ (مع سوريا والاردن)
    - ●حرب الاستنزاف (مصر وحدها)
    - حرب ۱۹۷۳ (مع سوریا فقط)

قدمت مصر مايقرب من مائة الف شهيد، والاف الجرحى، وبعد أن كان الجنيه المصرى فى بداية الخمسينات يساوى جنيها استرلينيا وشلنا، تدهور الاقتصاد المصرى بشكل حاد وأساسا بسبب هذه الحروب إلى أن وصل إلى حد الصفر قبل أكتوبر 19۷۳.

ومع ذلك كان يمكن أن يستمر هذا الانجاه ويزداد العناد والتحدى لو لم نكن قد حققنا نصرا في أكتوبر ١٩٧٣، لأن ماهو اهم بكثير من رغيف الخبز ومصانع الانتاج، هو هذا الكبرياء القومي الذي فقدناه بعد ١٩٢٧ واستعدناه في ١٩٧٣. هو

الإساس الذي لايمكن أن يحقق المجتمع أي انجازات بدونه، وخاصة إذا كان مجتمع يختزن في اعماقه قدرا هائلا من العراقة والكبرياء الإنساني.

ومثلما كان السادات رجل نفسه عندما اتخذ قرار الحرب في أكتوبر ١٩٧٣، كان السادات ايضا رجل نفسه عندما اتخذ قرار السلام في نوفمبر ١٩٧٧.. وكلا القرارين كان أهم أحداث التاريخ المصرى الحديث وكان لهما وقع الزلزال على أشخاص ومجريات المسرح العالمي.

لقد جاءت حرب أكتوبر على عكس إرادة الدولتين العظميين، وعلى خلاف كل التوقعات والحسابات الاستراتيجية وأكدت لدول العالم الثالث إنه يمكنها الاستفلال بارادتها في هذا الاختيار المصيرى، وانتهت هذه الحرب بنصر مستحيل لم يتوقعه : أكثر الاصدقاء تفاؤلا، ولا أكثر الاعداء تشاؤما.. وكان أهم ماخرجنا به من هذه الحرب هو استعادة كبريائنا القومي الذي اهدر في يونيو ١٩٦٧، والذي بدونه لايمكن أن تستمر دولة في الحياة».

#### صقور السلام

من هذا المنطلق فقط عادت إلينا الشخصية المصرية، وعادت إليها اصالتها الحضارية، وعلى عكس مايعتقد الجميع أن الحمائم للسلام، الصقور للحرب، فإن احداث الشرق الأوسط أكدت أن الصقور وحدها في أركان الحرب والسلام وأن الحمائم هي مجرد زهور زينة لا دور لها في القرارات المصيرية من حرب أو سلام.

إذا نظرنا إلى حرب عام ١٩٦٧ فإننا سنجد أول نداء للسلام ينطلق من موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتذاك، ولم ينطلق بهذا النداء الخطير الا بعد أن اجتاحت جيوش اسرائيل اراضي مصر وسوريا والاردن، وفي اليوم الذي استولت فيه اسرائيل على مدينة القدس. يومها كان ديان في اوج ساعات مجده واسرع إلى حائط المبكي بالمدينة المقدسة حيث أذرف دموعا كانت اساسا دموع نشوة وفرح وكتب فوق قطعة من الورق الأمنية التي يطلبها من الله تعالى وكان مكتوبا عليها (اللهم اجعل السلام من نصيب هذه المنطقة من العالم).

كان ديان وقتها في أوج ساعات مجده، وذروة انتصارته العسكرية فكان بالقطع قويا وسويا ومن ثم فإنه الاتجاه السوى السليم الذي يطلبه. اتجاه السلام.

#### عجلة الزمان

ودارت عجلة الزمان ٦ سنوات كاملة وانتقلت مقومات النصر إلى صفوف المصريين وبعد ٦ أيام من انتصارات متوالية اذهات العدو والصديق .. كان دور السادات أن يقف مزهوا شامخا في ذروه مجده وانتصاراته العسكرية .. وقف الرجل ايضا قويا، وسويا يطلب السلام .. لم تكن هناك حمائم إذن في الحرب أو السلام، ولكن صقور الحرب المنتصرة هي نفسها التي كانت تطلب السلام .

وقد يعتقد البعض أن هذا اتجاه غريب من جنرالات الحرب وقادتها ولكن هناك فرق كبير بين جنرالات وقادة الخيانة والسيوف الذين أتوا إلى كتب التاريخ والمتاحف العسكرية وبين جنرالات المعركة الحديثة بأسلحتها الاتية التي اضغت الليكترونيات عليها طابعا سحريا فجعلت منها قوة عنصرية هائلة تستنزف ارواح، ودماء اقتصاد اغنى الدول.

ان الحرب الحديثة بأهوالها وويلاتها جعلت من العسكريين الذين يخوضونها وهذا وجه التناقض \_ اشتد الناس كرها لها، وأكثر الناس رغبة في السلام.. ولكن فقط عندما لايكون هناك مايخدش الكبرياء الذاتي الذي هو نواة الكبرياء القومي.

ولم يأخذ الإسرائيليون بنداء السادات بالسلام بعد الأيام الستة الأولى من الحرب، وعندما جاءت بعد ذلك معارك ثغرة الدفرسوار فقد جاءت لتؤكد للجانبين ضراوة الحرب الحديثة وضرورة السلام، فقد كانت الخسائر في هذه المعركة بالذات أكثر من خسائر الحرب كلها.

وكان هذا بمثابة سيناريو عاقل هادف تدبره قوة قدرية معينة لتحقق السلام بين ألد عدوين فوق الكرة الأرضية.

وعندما كانت مصر تحارب لم تكن هناك مشاكل من أى نوع مع اشقائنا العرب وحتى عندما كانت تتوالى عليها الخسائر والهزائم التي كان يمكن أن تقضى تماما

على أى دولة أخرى.. لم تكن هناك أيضا أى مشاكل مع العرب... ولكن مع نداء السلام كانت ـ وللعجب ـ كل أنواع المشاكل.

لقد كان السلام اتجاها مختلفا يخرج بالمنطقة عن اطار الغو غائية التي عاشت فيها عشرات السنين، وجريئا يحتاج إلى رجل لاتوصف شجاعته يقف وحيدا أمام ١٠٠ مليون من بنى امته يعلن عليهم مايراه صوابا رغم إنه يغاير تمام مايدور في عقولهم.

لوكان الخوف رجلا لقتلته

لم يكن هناك غير هذا الرجل الذى وقف يوما مايقول.. الموكان الخوف رجلا لقتاته، كان هذا النمط من الرجال، وهذا النمط من التفكير، هو بالضبط مايحتاجه الرجل الذى سيطير إلى عرين الخصم ويقف أمام الكنيست يذكرهم بحرب أكتوبر وإنه جاء اليهم بهامة تحلق فى السحاب، ولم يكن راكعا أو متوسلا.. فكان سلام أقوياء وعقلاء لايشوبه أى ضعف أو استسلام..

لم يكن سلاما بالوسائل الميكانيكية كما سماه البروفيسير بوفول مؤسس علم البوارلاجي وعلم البحث في أساليب ونتائج الحرب، ويقصد به السلام الذي تنشده منظمة الأمم المتحدة التي تقف بإمكانيات محدودة لتحقيق هذا الهدف السامي، والتي لم يساندها مؤسسوها كما ينبغي.

## المنظمة الدولية بلا أسنان

إن الجمعية العامة التي هي أساس منظمة الأمم المتحدة، هي هيئة استشارية وليست تشريعية، وبالتالي فإن توصياتها ليست ملزمة وكثيرا ماضرب بها عرض الحائط علنا وتكرارا كما اعتادت أن تفعل اسرائيل، كذلك فإن قراراتها تأتي أحيانا بعيدة عن المنطق والعدل، وبناء على المصالح والاتصالات الدولية، كما أن حق الفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس الكبرى يؤدي أحيانا إلى الارباك بل والظلم أيضا في مجلس الأمن.

وفوق كل هذا فإن منظمة الأمم المتحدة تفتقر إلى الوسائل المباشرة التى تمكنها من تنفيذ قراراتها إذا ماتطلب الأمر ذلك، كما أن قواتها العسكرية اختيارية فقط، يشترك فيها بصفة عامة عدد من الدول الصغرى بما يترتب على ذلك من نتائج عشوائية ومشاكل لايمكن حسابها، وبالتالى فإنها منظمة ، بلا أسنان،

ولعل الصراع العربى الإسرائيلي كان من أبرز المشاكل التي لم تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً فعالا، ومن بين المشاكل الأخرى حرب الجزائر سنة ١٩٥٤، والحرب الفيتنامية الأولى مع فرنسا، والثانية ضد الامريكيين، ومشكلة برلين عام ١٩٦٠ ومشكلة كوبا سنة ١٩٦٦، ومشكلة الاردن ولبنان سنة ١٩٥٨، وغزو السوفيت للمجر سنة ١٩٥٦، وغزو السوفيت لتشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٦٨، كما أنها لم تلعب أى دور في الخلافات العالمية الكبيرة مثلا الخلاف بين انجلترا والارجنتين حول جزر فوكلاند، والخلاف العالمي الحالى حول حقوق الصيد في المياة الاقليمية، ومشكلة قبرص، والكونجو البلجيكي، وجنوب افريقيا... إلخ...

صراعات ومشاكل كثيرة لم تفعل الأمم المتحدة حيالها شيئا ومع ذلك فإن العرب مازالوا يتمسكون بها ويحجمون عن الاقتراب المباشر لحل مشاكلهم رغم المتاهات الهائلة التي دخلوا فيها بسبب تفسير قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢.

لم يكن السادات لينتظر حتى يغير العالم من منظمته الدولية ويجعل منها إداة نشطة وفعالة لحل النزاعات الدولية .. لم يكن لينتظر هذا واستقل طائرته متجها إلى عرين الخصم وخاطب المجتمع الإسرائيلي، ومن ورائه العالم مباشرة، ومن هذا فإن السلام الذي توصلنا إليه كان من نوع خاص لإنه جاء نتيجة اقتناع كامل من الجانبين .. وهاهو السادات يلقى استقبال الابطال في اسرائيل بين دموع وافراح كل طوائف الشعب الإسرائيلي، ثم هاهو يعود إلى القاهرة فتخرج عن بكرة ابيها دون تنظيم أو تخطيط، تنقل إليه رسالة معلنة: «إننا معك ولقد قمت بما ينبغي القيام به» .. بعدها أصبح المرئيس ضمير الشعب وزعيماً يستشعر رغبات الأغلبية من بني وطنه ويقوم بتحقيقها.

#### مصر والاختيار العسكرى

ولذلك فإنه إذا كان البروفسير بوقول يقول في كتابه الشهير ٨٠ آلاف معاهدة سلام، إنه خلال الاربعة الاف سنة التي سجلها التاريخ الإنسان تم توقيع معاهدة سلام بمعدل كل ستة أشهر تقريبا وأن أي منها لم تؤد إلى سلام بين الاطراف المباشرة للمعاهدة إذا كان التاريخ يقول لنا ذلك، فإن الحاضر والمستقبل شيئا آخرا، لأن الحاضر

بما يطويه من مخاوف من الحرب الذرية ـ التى اشرفت عليها منطقة الشرق الأوسط. بل ومن الحرب التقليدية كما شرحناها فى الأجزاء السابقة من هذا الكتاب وبما وصلت اليه من قدرة هائلة على التدمير تقترب من الاسلحة الذرية المحدودة.. هذا الحاضر يفرض السلام فرضا على العقلاء ولاشك أن المستقبل سيكون أكثر تطلبا لهذ الضرورة الملحة.

وبعد ذلك يظل سؤال هام: هل خرجت مصر من اطار الصراع المسلح وهل فقدد الاختيار العسكري.

لو فعلت مصر ذلك فمعناه أنها تعيش في خيال مثالى لايتماشى مع وقائع الحيال التي نعيشها، ولايترائم مع روح العصر الذي نحياه.

إن استراتيجية السلام التي تتبعها مصر يمكن القول إنها تقوم على المثل الروماذ الشهير. «عندما تعمل للسلام استعد للحرب» وعلى ذلك فإن مصر تواصل تسليحها « الشرق والغرب سعيا لتوفير احدث الاسلحة لقواتنا المسلحة مع تنويع مصادرها بالدرس المرير الذي لقنه لنا السوفييت.

إن مصر السلام مازالت تقطع جزءاً كبيراً من قوت ابنائها لتدعيم قواتها بالاسا المناسبة والقادرة على ردع أى مغامر فنحن لم نتفصل عن الواقع ونعلم تم مايجرى حولنا بل إننا من واقع خبراتنا العميقة في هذا المجال، استطعنا أن نقنع العرجهة نظرنا في الأحداث ونلفت انظاره إلى المناورات والنفاقات التي غابت أذهان الدول الكبرى.

وإذا كان المفكر المسكرى الشهير كلاوزفتز قال مبدأه الذائع ،إن الهجوم هو وسائل الدفاع، فإن روح العصر وتجربة أكتوبر ٧٣ تؤكد أن حقيقة أخرى مؤداه السلام المتكافىء هو خير وسائل الدفاع، صحيح أن الانجاز الأول حققناه بالص المسلح بعد اقتحام قناة السويس بالقوة العسكرية المسلحة، ولكنه صحيح أيضا أن الأعاد لنا باقى أراضى سيناء بالدبلوماسية القوية التى ترتكز على إنجاز عسكرى الطراز الأول أعاد لنا هيبتنا على مستوى العالم – وأهم من ذلك أعادت لأنفسنا والاحترام لم تكن رحلة أو نزهة ولكنها ملحمة طويلة من الصراع العس

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والدبلوماسى والفكرى.. صراع لن يتوقف لأن الصراع هو جوهر الحياة.. صراع لايتوقف باختفاء القادة والزعماء الذين قادوه حقبة معينة من الزمان \_ كما حدث بعد استشهاد أنور السادات \_ ولكنه يستمر من خلال أبطال وقادة جدد، يستمر طالما استمرت الحياة.



الشجعان والصقور!



## قافلة الشجعان

سر الشجاعة الإنسانية هو من بين تلك الأسرار الغامضة في الحياة وبشكل عام منذ بداية الوجود الإنساني وحتى يومنا هذا لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي يجعل من بعض الناس شجعانا وعمالقة؟ وما هذا الذي ينقص المرتعدين والاقزام؟ في ذلك يقول لنا علم النفس وإن الشجاعة هي تلك القدرة المميزة التي تجعل الإنسان الفرد قادراً على التغلب على الخوف والرعب الذي يدهم الإنسان العادي ويقعده عن الحركة والعمل، وفي أغلب الأوقات فإن أولئك البشر الذين يظهرون قدراً هاثلاً من المناعة والحصانة عند مجابهة المواقف المثيرة للخوف - هم أولئك الذين تتميز شخصياتهم بقدر كبير من البساطة، وليسوا بالضرورة أولئك الذين يتخيلهم العامة كشخصيات بطولية!!

وإذا ما تركنا العامة تتصور ما تشاء، طالما كانت بطبيعتها تعزف عن التعمق في طبيعة الأشياء بحثا عن الحقائق والإجابات الشافية، فإن الشجاعة لا تعنى أبدا عدم ممارسة الخوف واكنها تعنى في المقام الأول إن من يتمتعون بهذه الخاصية هم نوعية خاصة من البشر قادرة على مجابهة كل الأخطار رغم الخوف الذين بشعرون به كسائر البشر. وعلى أية حال فإن ظاهرة الشجاعة هي من الظواهر المركبة إلى الحد الذي يستحيل معه الشرح أو التعريف عن طريق نظرية واحدة بسيطة من نظريات علم النفس. وقد يكون من ضرب المحال أن نتنباً بسلوك إنسان معين في حالة الأزمات ووقتها فقط نستطيع أن نرى رد فعل هذا الإنسان، وذلك لأن عوامل كثيرة ستفاعل عند هذه اللحظة من الزمن.

والكثير من هذه العوامل يكمن في عقلنا الباطن الذي يقوم أساساً على تجارب الماضي، والقيم الإنسانية وإحتياجات المرء، ونقاط القوة والضعف في شخصية الإنسان.. وبايجاز تام يمكننا القول إنه في لحظة الأزمات والمواقف الصعبة تتركز وتتبلور كل مكونات الإنسان الفرد... فتلك هي لحظة الحقيقة التي يكتشف فيها الإنسان ماهيته وطبيعته... وهنا - في معظم الوقت - تكون المفاجأة الكبرى؟.

وليعذرنى القارىء لهذا المدخل الطويل ولكننى لم أجد غيره مدخلاً للتحدث عن عملية السلام فى الشرق الأوسط والذى وافق بعد سنوات على توقيعها من كل من الزعيم المصرى الراحل انور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلى مناحم بيجين والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر... المعاهدة التى غيرت - كما يقول الكاتب الامريكى ويليام كوانت - جذور الخريطة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط.

فى هذا اليوم كنت هناك فى واشنطن وداخل البيت الأبيض الامريكى حيث تمت مراسم التوقيع داخل حديقة هذا المقر لرئيس أقوى دولة فى العالم.

واتذكر جيداً هذا الهرج والصراخ الذي كان يدور خارج أسوار البيت الأبيض الامريكي والمظاهرة الرخيصة التي كانت تهتف ببالخيانة، وبيع القضية وتحول الصراخ إلى نوع من عويل النساء العاجزات في الوقت ذاته، وهنا اتذكر جيداً كيف ابتسم السادات بمرارة وامسك بالقلم ووقع على الاتفاقية التاريخية وهو يدرك تماماً أنه يفتح الهويس لمجرى التاريخ وتياره الذي لا يمكن أن يقف أمامه إنسان، أو مجتمع أو حتى دولة بأكملها.

كنت أقف في هذه اللحظة داخل حديقة البيت الأبيض الامريكي أشعر تماماً بحسم اللحظة ووطأة تاريخ طويل، وحاضر عنيف ومستقبل رحب ممتد، وبعد أن وقع السادات المعاهدة كان يقف بجواري المهندس عثمان أحمد عثمان وحسن كامل وزير رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت وكلاهما لا يعرفانني - ولا يعرفانني حتى يومنا هذا وظنا أنني أحد الأجانب الذين لن يفهموا ما يقولانه باللغة العربية ... وإلى يومنا هذا مازالت ترن في أذني كلمات اثنين من أقرب الناس إلى الزعيم الراحل ... قال مازالت ترن في أذني كلمات اثنين من أقرب الناس إلى الزعيم الراحل ... قال أحدهما ولا اتذكر أيهما: ومش ممكن يكون فيه راجل في العالم كله

بالشجاعة دى، ورد عليه الوزير الآخر: دده خرافه... ده مش لحم ودم زينا ده حاجة ثانية خالص.. كنت أقف بجوارهما صامنا طوال هذا الوقت ولم أرد أن أظهر لهما أننى مصرى مثلهما وأفهم وأشعر تماماً بما يقولانه... وريما كانت هذه هى أول قصة أنشرها فى حياتى الصحفية دون أن استأذن صاحبها.. فمعذرة لكليهما مع كامل التقدير.

أردت هنا فقط أن أقول أن المخاوف كانت موجودة فى ذلك اليوم، مثلما كانت موجودة بالقطع يوم أن استقل الرجل طائرته وهبط بها فى مطار بن جوريون... المخاوف لابد وأنها كانت موجودة ولكن كانت هناك أيضا تلك الشجاعة الإنسانية التى تستطيع وحدها هزيمة المخاوف والإنطلاق إلى آفاق المستقبل.

وقد كان كل هذا يمكن أن يندثر وتندثر معه مصداقيتنا أمام العالم كله ـ وأسوأ من هذا أمام أنفسنا ـ إذا ما كان الرئيس الذي جاء بعد السادات لا يتمتع بنفس القدر من الشجاعة فاستطاع أن يلتزم بما تعهدنا به أمام العالم كله وأن يعمل في صبر وثقة وبهدوء شديد على ترسيخ عملية السلام وإضفاء طابع الاستمرارية ـ الذي كان يخشى عليه الجميع ـ وكما قلنا في بداية هذا المقال عن ارتباط الشجاعة بالبساطة فكم كان الرئيس مبارك بسيطا ومؤثراً خلال حديثه مع مجموعة من الصحفيين الاسرائيليين، وجاء أحدهم يسألني كيف استطاع السادات أن يكتشف مبكراً مميزات الرئيس مبارك؟ فأجبت عليه دون تردد: «لأنه اثبت شجاعة هائلة وقدرة على مواجهة الأخطار والمخاوف ... وعلى وجه التحديد يوم ١٩ اكتوبر ١٩٧٣ بشجاعة الرجلين معا... وعدد آخرر من القادة حسمنا حرب أكتوبر في هذا اليوم لصالحنا .... وبدأت الخريطة القديمة كلها تتهاوي بلا رجعة».

معذرة مرة أخرى فلا يمكن أن نتحدث عن السلام دون أن نتذكر الحرب ومن تجربتنا هنا وهي تجربة غنية حقاً فلم يحدث أن خاصت دولة غمار ستة حروب في غضون خمسة وعشرين عاماً «بمعدل حرب كل أربعة سنوات، غير مصر... بل إنه في إحدى هذه الحروب كانت مصر تقف وحدها في الميدان أمام بريطانيا العظمى وفرنسا الكبرى واسرائيل، ولذلك فإن لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال ومن أولى هذه الخبرات أن المقاتل الجيد هو أكثر الناس حباً للسلام وأن شجاعته تظهر

واضحة فى كلا المجالين ومن أعجب ما شاهدناه فى هذا الإطار أن أولئك الذين لم يحسنوا الأداء فى الحرب تجدهم أشد الناس كرها للسلام... وتجدهم يسعون لحرب جديدة كما لو كانوا يريدون أن يعوضوا إخفاقاً شخصياً ولو على حساب المجتمع والدولة بأكملها... وهم لا يعرفون ولا يدركون أن إعادة سيناريو الأحداث معناه إعادة نفس الأداء وإن خداع النفس هو أسوأ أنواع الخداع.

لذلك كله فقد رأينا أن صقور الحرب هم أنفسهم الذين يصنعون السلام لهم وحدهم يملكون الشجاعة والقدرة على إتخاذ القرار وتحريك الأحداث وفى هذا الإطار رأينا من الجانبين المصرى والاسرائيلى أكبر وأكفأ القادة العسكريين يشتركون بحماس شديد فى عملية السلام بين البلدين بل إن اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر واسرائيل تؤدى عملها بحماس ملحوظ وتتعدى كل العقبات بشكل لا يتصوره أحد فى سبيل تحقيق السلام، وعلى الجانب الآخر فقد كانت الاجراءات تتعثر بعض الشىء وتستغرق وقتا طويلاً مع الدبلونماسيين ورجال الماون من البلدين.

ومع ذلك فلا يمكننا أن ننسى رجالاً لم يعرفوا القتال يوماً ولكن كانت شجاعتهم وقدرتهم على تصور الأمور في إطارها الصحيح على درجة عالية من الفاعلية والتأثير وفي مقدمة هؤلاء كان ولابد أن نرى الكاتب العملاق نجيب محفوظ فمن يمكن أن يكون أكثر إنسانية من أديب فيلسوف على هذا القدر من العمق في المعرفة والطبيعة الإنسانية.

ولا يمكن أن ننسى رجلاً من طراز آخر هو المهندس مصطفى خليل الذى ما أن سمع عن قرار السادات بالمتوجه إلى قلب اسرائيل حتى أرسل برقية إلى الرئيس المصرى يطلب منه أن يكون معه فى نفس هذه الرحلة التى كانت تعتبر مخاطرة جسيمة فى ذلك الوقت. لم يكن هناك ما يدعو الرجل لهذا العمل اللهم إلا إحساسه بالمسئولية وبالشجاعة الكافية لقهر الخوف الذى عاش الكثيرون فى احضانه سنوات طويلة.

وهناك الكاتب الصحفى الكبير لطفى الخولى الذى تصدى بشجاعة مسانداً لحركة السلام وصمد بشموخ أمام صغائر البعض وتهديدات من اسماهم بالجالسين على م

الرصيف السياسى والحالمين بواقع غير الواقع الذى نعيش فيه فى نهاية القرن العشرين .

وفى الحقل الدبلوماسى هنا كثيرون أيضاً يأتى فى مقدمتهم - فى رأيى السفير سعد مرتضى أول سفير لمصر فى اسرائيل والذى تطوع لشغل هذا المنصب الخطر فى وقت كان فيه المرتجفون يهددون بقتل وسفك دماء كل من يشترك ويساعد فى عملية السلام.

أسماء الشجعان كثيرة والحمد لله فى مصر.. شجعان استطاعوا أن يقهروا المخاوف التى عشنا فى فلكها سنوات طويلة وبذلك استطاعوا أن ينجوا من العجز والشلل الذى يصيب المرتجفين ويقعد حركة التاريخ.

إن عملية السلام نجحت بفضل كل الشجعان الذين ساهموا فيها من هنا وهناك... نعم فقد كان هناك شجعان على الجانب الاسرائيلي كان على رأسهم أيضاً صقور الحرب من أمثال ديان ووايزمان ورابين وابراشا شامير إلخ. وأعضاء حركة السلام الآن وكلهم من رجال الاحتياط، وذلك على عكس المرتجفين أيضاً داخل المجتمع الاسرائيلي من أمثال حركة ، جوش امونين، ومعارضي الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وآخرين على قمة الادارة الاسرائيلية.

وحتى الآن فإننا لم نذكر اشجع الجميع الذى استطاع فعلاً أن يطلق العنان لرياح التاريخ فإمتلات الاشرعة وتحركت القافلة إلى الأمام... أشجع الجميع هو أكثرهم عقلاً وحكمة وصمتاً.. هو الوحيد الذى كان يخشاه السادات وقرر أن يتفادى مقابلته بعد العودة من الرحلة إلى اسرائيل ولذلك قرر أن يهبط بطائرته في إحدى القواعد الجوية القريبة من بلده ميت أبو الكوم، ولكن الرئيس مبارك اتصل به لاسلكيا في الجو وطلب منه ضرورة المجيء إلى القاهرة... القلب النابض لهذا الكيان العملاق الذي كان يخشاه السادات... وعندما وصل الرجل متحلياً بالشجاعة مرة أخرى... فوجيء بأن الشعب المصرى ذلك الكيان العملاق الشجاع خرج عن بكرة أبيه ـ لأول مرة بمحض إرادته الحرة ـ في الشوارع والشرفات يهتف ويصفق ويحسم حركة السلام....

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومرة أخرى نذكر بالعلاقة بين البساطة والشجاعة والبطولة الحقيقية، فالشعب المصرى معروف ببساطته المتناهية.

# حتى أخرمليمتر!

نعم... إن مساحة طابا على الخريطة لا تتعدى مليمتراً واحداً، ولكن الأحداث وتطوراتها منذ عملية السلام بين مصر واسرائيل دفعت بإسم طابا دفعاً إلى مسرح الحياة السياسية والمصالح الوطنية العليا. ويهمنا هنا أن نقول إن المصلحة الوطنية هي عبارة جادة وضخمة وعملية قد يصعب تحديدها بكل دفة وموضوعية إذا ما تعرض صاحب القرار - أو خضع - للانفعالات العاطفية والمشاعر الملتهبة الساخنة التي يتميز بها سكان منطقة الشرق الأوسط، ولكن في جميع الأحوال فإن علم السياسة الحديث يؤكد أن المصلحة الوطنية لأى دولة هي ذات ما تقرره تلك الدولة من خلال عملية عبيدة على طبيعة وشخصية صانع القرار السياسي .... ومن هنا فإنها عملية قيادية تعتمد إلى درجة بعيدة على طبيعة وشخصية صانع القرار.

وفى مجال سياسات الدولة بشكل عام، فإن عملية تحديد المصلحة القومية حول أى مسألة كبيرة هى حقاً وبكل صدق عملية صعبة ومعقدة بل وبالغة الحساسية لأنه ينبغى فى هذه الحالة على القادة وصناع القرار أن يوفقوا بين مصالح مختلفة ومتعددة، بل وقد تكون مصالح متضاربة داخل الدولة الواحدة ويزيد من صعوبة هذا الموقف الشائك أن يكون المجتمع صاحب القضية متعدد الميول ويتمتع بكامل حرياته الأساسية فى إطار أنظمة الحكم الديمقراطى. وفى ذلك لا ننسى عبارة قالها أحد السياسيين الامريكيين القدامي تقول: •فى البلدان الديمقراطية ترفض الغالبية العظمى من المواطنين الانتظار إلى ما بعد إنتهاء المباحثات أو ظهور نتائج السياسات التى من المواطنين الانتظار إلى ما بعد إنتهاء المباحثات أو ظهور نتائج السياسات التى

تتبعها الدولة، كذلك تطالب تلك الغالبية العظمى بمعرفة كل ما يجرى وتوفير كل الفرص لهم للإعراب عن رأيهم فى جميع المراحل الحساسة والحرجة التى تشملها العملية الدبلوماسية،.

هذا عن المجتمع الديمقراطي الذي مارس هذا النمط من نظام الحكم والسياسة لفترات طويلة قد تمتد إلى بداية تاريخ الدولة ذاتها، ولكن إذا ما كان المجتمع يمارس الديمقراطية لأول مرة بعد سنوات طويلة طويلة من الحكم الشمولي والقمع أو الحكم الدكتاتوري أو أي شكل من حكم الفرد الواحد بدون أي مؤسسات تؤازره أو تعارضه، فإنه في هذه الحالة تصبح العملية السياسية كلها وعمليات تحديد المصالح الوطنية وعملية صنع القرار... كل هذا يصبح على درجة هائلة من التعقيد والصعوبة فالمجتمع الذي حصل على حرياته حديثاً مثلما يحدث الآن عندنا . يمكن أن يهدر كالشجتمع الذي حصل على حرياته حديثاً مثلما يحدث الآن عندنا . يمكن أن يهدر كالشجتمع الذي مصل الديمقراطية قبل أن يهدأ ويتمتع باستقرار وراحة النظام الديمقراطي .... هذا النظام الذي أصبح حتمياً في مصر بعد أن أعلن الرئيس مبارك مراراً تمسكه بالتجربة الديمقراطية رغم كل التجاوزات والممارسات التي لا تصدق من جانب بعض أجنحة المعارضة حتى في أحرج المواقف التي قد تمس الأمن القومي والمصلحة العليا لمصر.

وأتذكر هنا أن زارنى يوماً صحفى أجنبى وشاهد أمام مكتبى مجموعة من صحف المعارضة وطلب منى أن اترجم له ما نشرته بعض هذه الصحف من مانشيتات كبيرة باللون الأحمر الذى يستهوينا «كما أشار لأول مرة شاعرنا الكبير نزار قبانى»، وبعد أن فرغت من الترجمة بكل أمانة قال لى الزميل الذى يعمل فى دولة عرفت الديمقراطية والحريات طوال تاريخها: «إن هذه الصحف لا يمكن أن تصدر فى بلدى، وإن كل هذه الكتابات ليست من قبيل حرية الصحافة فى شىء ولكنها عملية تحريض بالدرجة الأولى يعاقب عليها القانون بكل حزم وصرامة».

وإذا ما طبقنا تلك المبادىء العامة السالف ذكرها عن المصالح الوطنية على مسألة طابا، فإن صانع القرار خلال هذه الأزمة هو بلا شك الرئيس مبارك الذى أدار هذه العملية منذ عام ١٩٨٢ وحتى إنتهت، وإنعكست على وسائل الادارة والمعالجة وصنع القرار - فيما يختص بأزمة طابا - الطبيعة والصفات الشخصية للرئيس الهادىء الذى

نعرف عنه الصبر إلى أقصى حد، والصمت، والبعد تماماً عن الميول الاستعراضية، وهدوء الاعصاب، وقدرة حقيقية على الانتظار حتى يأتى التيار - كما يقول المثل الصينى - بجثة عدوك يوما ما.

إن أزمة طابا لابد وأن تحتل فصلاً هاماً من فصول تاريخنا القومى وإذا كان التاريخ، كما يقولون، هو تمهيد للمستقبل، فإن المستقبل بذلك لابد وأن يكون نهجاً من إمعان العقل، والاتزان، والعصرية والبعد تماماً عن الانفعالات والتشنجات التي لم تأت إلينا إلا بالخراب والتدهور.

فى هذا الإطار وخلال أزمة طابا خرجت بعض أجنحة المعارضة وبطريقة فجة، كما لو كانت اكتشفت «خيانة عظمى» لتصب إنتقاداتها على الحكومة وسياساتها فيما يختص بعملية السلام...

كانت الأمور أقرب إلى الشماتة، وتصفية الحسابات، ومحاولات التجريح المؤلم أقرب منها إلى الحرص على المصالح القومية والتراب الوطنى، وفي ذلك، وكما تشهد ارشيفات دور الصحف، خرجت علينا بعض صحف المعارضة بقصص ساذجة عن الأوضاع في طابا أقرب إلى أساطير ألف ليلة وليلة. وبين يوم وليلة أصبحت تلك الرقعة من الأرض التي تطل على ساحل خليج العقبة بمواجهة طولها ٢٦ متراً قد أصبحت فجأة هي المفتاح السحرى للماضي والحاضر والمستقبل وهي الأرض العربية من الخليج إلى المحيط، وذلك رغم أنه كان هناك ١٤ موقعاً مختلفاً عليها بين مصر واسرائيل وكان بعض هذه المواقع أكبر وأخطر بكثير من موقع طابا مثل علامة الحدود رقم ٢٥ ، ١٧٤٠ مترا، وعلامة الحدود

مبالغات ومبالغات لم يكن لها أى فائدة عملية اللهم إلا محاولة البعض فى الجانب الآخر استغلالها للضغط على المفاوض المصرى، ومن أغرب ما حدث فى هذا المضمار أن مراسلى الصحف العربية فى القاهرة وقبل عودة العلاقات بين مصر والعرب كانوا يكبرون ويضخمون من أزمة طابا إرضاء لمن استوظفوهم حتى إن أحدهم كتب لإحدى صحف الخليج عن معارك وهمية نشبت فى طابا وسيناء...

ووصل الحد إلى نشر قصص بهذه الصحف عن معارك جوية بين طائرات القتال المصرية والاسرائيلية! وقصة أخرى عن بناء فندق ثان في طاباا وذلك صد كل قواعد الأمانة الصحفية في محاولة رخيصة لإرضاء المسئولين عن هذه الصحف. وكم كان موقف هؤلاء مخزياً بعد عودة العلاقات بين مصر والدول العربية... وكم كان موقفم أكثر خزياً بعد الأخذ بإنجاء السلام كحل للمشكلة الفلسطينية.

ويقول علم السياسة الحديث إن البقاء المادى للأمة أو الدولة يأتى على رأس المصالح الوطنية لهذه الدولة، وتأتى في المرتبة الثانية السيادة على التراب الوطني وتوفير الأمن لمختلف أراضى الدولة... وتأتى بعد ذلك مصالح وطنية كثيرة ولكن بالطبع فإن هذه المصالح ليست متساوية من حيث الأهمية بل إن بعضها قد يكون غير صحيح أو مبالغاً فيه، لذلك فقد لاحظ المفكرون السياسيون أن هناك إسرافا وخاصة بين دول العالم الثالث في استخدامات وتعريف والمصالح الحيوية، ومن هنا فإن تلك المصالح ينبغى أن تقتصر على تلك الأمور التي إن تعرضت لأى مساس فإن الدولة تهب فورا للقتال والحرب دفاعاً عن بقائها وكيانها. وقد مارسنا هذا الموقف ذاته في مصر خلال السنوات الأخيرة عندما نهضنا في عملية هجومية من الدرجة الأولى سبق تخطيطها بعناية فائقة واقتحمنا خلالها قناة السويس وخط بارليف في إطار عمليات حرب أكتوبر ٧٣ ... أولاً لاسترداد الأرض المحتلة ... وثانيا «وهو الأهم في رأيي لاستعادة هيبة الدولة والكرامة الوطنية، كذلك مارسنا نفس هذا الموقف الجاد والخطير عندما أعانت مصر على لسان رئيسها إنها لن تسمح أبداً بالعبث بمياه النيل وإن أي عبث في هذا الشريان الرئيسي للحياة . معناه الحرب فوراً .

ومما لا شك فيه أن هناك علاقة قوية بين قوة الدولة ومصالحها الحيوية، فقد تكون الدولة من القوة بحيث تمد مصالحها الحيوية إلى أرجاء بعيدة في العالم لا تمتلكها أصلاً، والعكس صحيح تماماً، كذلك قد يحيط سوء الفهم وسوء تقدير النتائج بهذه العملية الحساسة كما يحدث في بلدان كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث عندما تعقد إحدى الدول حلفا أو تحاول استعراض قوتها بأن تعلن تلك العبارة الشهيرة أن أي عدوان على دولة معينة هو عدوان علينا، في ذلك يجدر بأصحاب مثل هذا

القرار أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال الهام: لماذا يزجون ببلادهم إلى حرب دفاعاً عن دولة أخرى قد تكون هي الدولة المعتدية أو دولة صانعة اضطرابات كما حدث بمنطقتنا في الماضي القريب، ومازال يحدث حتى يومنا هذا.

من هذا المنطلق فإن أسلوب إدارة أزمة طابا كان أسلوباً مختلفاً بالمرة.... أسلوباً جديداً تماماً على المنطقة أسلوباً متحضراً أبتعد تماماً عن الانفعالات التى هى فى الحقيقة مظهر مؤكد للعجز والضعف البشرى.... فى البداية اتممنا عملية الإنسحاب النهائى للقوات الاسرائيلية فى سيناء وإعتبرنا منطقة طابا و ١٤ منطقة أخرى على الحدود بين البلدين كانت عبارة عن ومناطق مختلف عليها، ثم لجأنا إلى التحكيم بإصرار من الرئيس مبارك بدلاً من مبدأ التوفيق الذى رقضه الرئيس تماماً خلال إدارته المسامتة الهادئة لتلك الأزمة، وكان أن صدر الحكم لصالحنا مؤكداً حقنا فى السيادة على أرض طابا و ١٠ مناطق أخرى من الأراضى المختلف عليها ودخلنا فى مفاوضات التعريضات المالية عن الفندق والمنشآت السياحية بالمنطقة وإتفقنا على كل شىء بما فى ذلك إمتداد خط الحدود من العلامة و ١٠ على استقامته إلى ساحل خليج العقبة، ثم كان ان أعلنت اسرائيل قرارها بالإنسحاب من هذه المنطقة يوم ١٥ أسلوب الحل الأهوج الذى إتبع شمالاً فى وياميت، حيث قامت بلدوزرات إسرائيل بهدم المنشآت وكل شىء حتى لا نستفيد منه.. رغم أن مصر عرضت تعويض إسرائيل بقدمة هذه المنشآت.

وعلى أية حال نعود إلى علم السياسة الحديث الذى يتسم بكثير من البرجمانية التى تعترف بأنه لا يمكن لأى دولة أن تتمسك... بجميع مصالحها الحيوية فى جميع المظروف، وأنه عندما تتعارض مصالح دولتين وتتفاقم الأوضاع إلى حد الخطر فإن الحل العاقل هو التوصل إلى حل سلمى وسط لأن القوة التدميرية التى تتميز بها الآن أسلحة القتال الحديثة جعلت من السلام ذاته مصلحة حيوية لأى دولة... مصلحة يجب الحفاظ عليها بكل قوة.

وهنا يجمع جميع المراقبين العسكريين والمعاهد الاستراتيجية الدولية بل وتصريحات القادة المصريين أنفسهم أكثر من مرة ـ على أن مصر وقواتها المسلحة

الآن أقرى بكثير جداً مما كانت عليه فى أكتوبر ٧٣ أو فى أى وقت مضى - ومعنى هذا أننا طوال الفترة التى أدارة خلالها مصر أزمة طابا، لم نكن نتفاوض أبداً من منطلق الضعفاء أو المستسلمين، ولكن من منطلق حضارى واقعى يدرك حقيقة الأوضاع وأبعاد الحرب الحديثة التى للأسف لا يعى حقائقها وأبعادها إلا العسكريون المحترفون وأولئك الدارسون المهتمون بالشئون العسكرية والاستراتيجية.

وفى ذلك فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن الرئيس مبارك هو واحد من أفضل القادة العسكريين الذين أنجبتهم مصر، وتدرج فى حياته العسكرية من رتبة الملازم إلى رتبة الفريق محافظاً على أدائه المتميز طوال هذه الفترة ومختتماً حياته العسكرية بأول الفريق محافظاً على اسرائيل، بل وقائداً للقوات التى جابهت عنصر القوة الأول الذى تعتمد عليه اسرائيل. وفى معركة طابا استطاع مبارك أن يحقق الهدف المستحيل كما يقول المفكرون الاستراتيجيون عندما استعاد أجزاء من أرضه وتجنب فى الوقت ذاته الحرب أو مجرد التلويح بها رغم صعوبة المفاوضات، وطول الفترة الزمنية التى استغرقتها... فالحرب كما يقول المفكرون المعاصرون هى أخطر مرض يصيب نظام الدولة، ويزيد من خطورة هذا المرض الذى لازم البشرية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا المراحة النوب، وين المستقبل عنيد من هذه الخطورة - التطور الرهيب للاسلحة التقليدية الحديثة التى تقارب قوة تدميرها قوة الأسلحة الذرية التكتيكية، ومن الموب لم يستطع أن يحقق المصالح الحيوية المنشودة لكل طرف، ولم تكن هذه الحروب لم يستطع أن يحقق المصالح الحيوية المنشودة لكل طرف، ولم تكن هذه الحروب فى معظمها - كما يقول لنا التاريخ القديم والحديث - أكثر من طموح عنيد وملح لحاكم أو قائد رأى فى نفسه ما لا يراه غيره!

كذلك ينبغى أن نعى جيداً ما يقوله المفكرون السياسيون والعسكريون حيث أن القوة فى حد ذاتها تعتبر من المصالح الحيوية، وأن جميع الدول تسعى للحفاظ عليها، ولكن فى الوقت ذاته هناك من المسئولين من تستبد بهم مشاعر القوة إلى حد التورط فى إشعال الحروب هنا وهناك. ويقول التاريخ أن أمثال هؤلاء هم قادة ضعفاء الطبيعة وضعفاء فى تكوينهم العقلى والشخصى وأنهم ينتهون عادة نهايات مأساوية بعد أن يجروأ مجتمعاتهم إلى سفح الخراب.

ومن ناحية أخرى هناك أيضاً ذلك الطراز من القادة الذين يتكلمون بهدوء وأدب شديدين، لكنهم في الوقت ذاته يحملون في أيديهم اعصا قوية، كما قال الرئيس الامريكي الأسبق تيودور روزفلت... وهذا بالضبط هو المفهوم الغربي والعصرى للقوة: أن تكون هادئاً ومهذباً وفي الوقت ذاته تكون يدك الأخرى تحمل سلاحاً قوياً رادعاً.

ومع تطور سبل ووسائل الصراع الإنساني أصبحت القوة العسكرية ـ كما تقول الدراسات الحديثة ـ ليست وحدها صاحبة الوزن الكبير لأى دولة لأنها في الحقيقة ليست وحدها هي المكون الأساسي للقوة الوطنية، وبناء على تجربة طابا فإن هناك أيضاً القوة السياسية التي تعكس قدرة الحكومة على التحكم في الأحداث، وهناك القوة الاقتصادية والتكنولوجية، وهناك ـ كما أظهرت طابا ـ حكمة القادة وصانع القرار وقدرة رئيس الدولة على إجتذاب الأصدقاء لشعبه وبلده، وهناك أكثر من ذلك كله كما أظهرت أزمة طابا ـ حكمة الشعب ووعيه وذكائه، أن هذه الحكمة والذكاء الشعبي المصرى كانا من أكبر أسباب تدارك الأزمة وإمتصاصها بصبر وحكمة وهدوء اتسقت تماماً مع صبر وحكمة وهدوء ... مبارك.

# رفح. . وسور برلين!

كانت اتفاقية السلام- كما نعام- قد نصت على إنسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء على مرحلتين، وكان خط الإنسحاب المرحلى الأول يمتد من العريش شمالاً على ساحل البحر الأبيض إلى رأس محمد جنوباً على مياه البحر الأحمر، ولتنظيم الإنسحاب حتى هذا الخط تم تقسيم العملية إلى خمس مراحل فرعية للإنسحاب بحيث يتم تنفيذ المرحلة الفرعية الأولى خلال شهرين إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام، أما المرحلة الخامسة فيتم الإنسحاب فيها خلال تسعة أشهر من هذا التاريخ.

ولكن يهمنا هنا فى هذا المجال أن المرحلة الفرعية الأولى لإنسحال القوات الاسرائيلية شملت أساساً منطقة العريش بما فى ذلك مدينة العريش ومطارها فكانت المرحلة الأولى للإنسحاب تشمل أساساً المنطقة الشمالية من سيناء والممتدة غرباً من حيث توقف هجوم قواتنا المسلحة فى أكتوبر ٧٣ شرقى القناة بمحاذاة مدينة الاسماعيلية تقريباً ثم نمتد شرقاً حتى مدينة العريش عاصمة سيناء الشمالية... نعم كانت المرحلة الفرعية الأولى عميقة وأخاذة.

من هنا كان ومازال للعريش مذاق خاص، وأتذكر جيداً ذلك اليوم الذى توجهت فيه مع زملائى الصحفيين من الجرائد والمجلات الأخرى إلى مدينة العريش لحضور المباحثات والترتيبات التى قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين تمهيداً للإنسحاب من هذه المنطقة الهامة... يومها كنا أول مصريين تطأ أقدامهم هذه

المدينة المصرية العريقة بعد أكثر من عشر سنوات نحت الإحتلال.... أتذكر هذا اليرم جيداً لأن أحداً منا لم يستطع أن يسيطر على مشاعره ريعمل بالوصية الأولى فى ممارسة مهنة الصحافة من حيث ضرورة أن يكون الصحفى مراقباً موضوعياً للأحداث لا ينفعل خلالها بسبب أهواء أو مشاعر شخصية، ولا يشترك بالفعل أو بالعمل فى هذه الأحداث.... كان أهل العريش يجلسون أمام حوانيتهم وينظرون إلى الاتوبيس الذى يقلنا بكل عدم المبالاة فقد كان الاتوبيس مازال يحمل الأرقام واللوحات المعدنية الاسرائيلية، ولكن عندما عرف أهل العريش هويتنا وأننا مصريون إنتفضت المدينة بأكملها كما لو كان قد مسها تيار الحياة لأول مرة بعد سبات طويل وقام الجميع يهتفون بصوت واحد، ودون إعداد أو تنظيم: وأهم... أهم... أهم... بتوع أكتوبر أهم... لم نستطع أن نكتفى بدور الصحفى المراقب والموضوعى وإمتلأنا بالحدث واللحظة حتى آخر مدى للإنفعال الوطنى.

كان يوماً لا ينسى وكانت تجرية فريدة إزدادت حماسة مع الأيام حتى تم الإنسحاب النهائي من العريش في وقت علت فيه في السماء الزغاريد البدوية المميزة لأهل المنطقة، بينما كان الاسرائيليون يذرفون الدموع وهم يرون علم نجمة داود يهبط إلى الأبد من فوق ساريته بمدينة العريس المصرية... من هنا فقد كنت أحد شهود العيان الذين شاهدوا ما كانت عليه العرب بالضبط قبل الإنسحاب الاسرائيلي. كانت تماما كما تركناها منذ سنوات طويلة لم يحدث فيها أي تغيير، مدينة بسيطة بشوارعها الضيقة وأبنيتها الصغيرة... كل ما زاد على المنطقة حتى نكون صرحاء موضوعيين للشريط الساحلي الممتد شرقً... هناك وعند اجمل منطقة تحتضن رمالها البيضاء عدد هائل من النخيل يطل على مياه صافية زرقاء هي من أنقى أجزاء البحر الأبيض... هناك كانت تاك المستوطنة الشهيرة وياميت».

هناك تستطيع أن ترى الآن آثار ذلك التصرف الأهرج الذى قامت خلاله جماعة من الاسرائيليين بتدمير مستوطنة «ياميت» في حركة مسرحية قادها شارون وتورط فيها جيش الدفاع عندما قام بتدمير المستوطنة بمساعدة تلك الجماعة من المتعصبين الذين تصوروا يوما أن ذلك البناء الجديد سيمتد ويتوسع ليسكنه نصف مليون

اسرائيلي .... مازالت آثار هذا الدمار موجودة إلى الآن تشهد على هذا التصرف غير الحضاري بالمرة. وبالإمكان أن نتصور تجميع هذا الكيان المدمر «في كوم» أو «تل» واحد ليظل شاهدا عبر التاريخ على التصرف الأحمق امنطق لم يعد له مكان الآن وإلى جوار ذلك الصرح الأخرق نستطيع أن نبني ونصنع شيئا أفضل مما قام به الاسرائيليون ... شيئا أكثر حضارة وفخامة وبهجة يحكى لأجيال المستقبل عن القدرة اللا محدودة للإنسان المصرى على البناء في أجواء السلام المفعمة بالأمل والرغبة في الحياة والاستمرار والبقاء . بالإمكان أن نعتبر ما يواجهنا في هذه المنطقة نوعاً من «التحدي» الذي يرتبط بالمصير والكرامة ... ومعروف عنا أننا نقبل التحدي ونعتبره حافزاً قوبا لنا، والتحدي هنا يكمن في أن تصبح منطقة «ياميت» أفضل مما كانت عايه ... وهذا ليس بكثير علينا ... ونحن قادرون عليه .

فى هذا الإطار شهدنا فى شمال سيناء تطورات لا يمكن أن يتصورها إنسان.... إعترف بذلك الاسرائيليون أنفسهم الذين حرصوا على المجىء لسيناء ليكتشفوا ما إذا كانت الإبل قد التهمت الزهور، أم لا!!

لقد قابلت حينئذ اللواء منير شاش.. وناقشت معه أموراً عديدة.. وكان طبيعياً أن يكون سؤالى الأول عن «ياميت».. ولماذا تركت هكذا؟ وهو سؤال كان هاماً وقتها، لكننى يجب أن أشير إلى المعجزة الني حققها المصريون فيما بعد حين أعادوا بناء ياميت بسواعد فتيه.. وبأيدى أبناء القوات المسلحة الذين إحترفوا التعمير.

اتذكر الآن ما قاله المحافظ اللواء منير شاش:

يجب أن نعترف بطباعنا بما فيها من محاسن وعيوب فإن مواجهة النفس هي أول الطريق للوصول إلى الحلول والارتقاء بالمسيرة الإنسانية.

فى هذا الإطار أقول بكل صراحة أننا شعب يحب الاستقرار وله مفهوم خاص فى هذا المضمار. فمنذ آلاف السنين ونحن نكاد نلتصق التصافاً بوادى النيل بل إن امثلتنا الشعبية تقول: «امش سنة ولا تعدى قنا»، لقد سمعنا الكثير عن «ياميت»... كلنا سمعنا عن ياميت ولكن القليل جداً منا من سمع عن «أبو شنار» التى بنيناها أمام ياميت فى إنجاه الشرق و «جوز غانم» التى بنيناها قبل ياميت وكلاهما لا يقل أبداً عن المستوطنة

الاسرائيلية التى بنيت فى نفس المنطقة. كذلك أحب أن أقول أن ياميت تم بناؤها طبقاً للمفهوم والتراث اليهودى الذى يميل للحياة بعيداً فى «الجيتو».... ومن هنا فإننا كنا . نرى ياميت وفد بنيت بطريقة دفاعية محضة لا يمكن أن يراها المرء من البحر، كما لا يمكن أن براها من الطريق البرى.. فهى تحتل موقعاً مختفياً عن الانظار... صحيح أن الموقع جميل وساحر، ولكنه يخالف مفهومنا فى البناء والمعمار. ولا شك أنك تتفق معى فى أننا شعب عريق فى العمارة والبناء، تشهد بذلك آثارنا... هذا الكيان الهائل الصامت الذى استطاع أن يهزم الزمن ذاته.

ومن ناحية أخرى فإن الكثيرين منا بنفس المنطق سمعوا الكثير عن «ياميت» و «طابا» في الجنوب، ولكن القابل منا من يعرف أن هناك وضع في رفح يشبه نماما الوضع في برلين الغربية وبرلين الشرقية ... فهناك رفح الغربية وهي رفح سيناء، ورفح الشرقية وهي رفح فلسطين، واعتقد أنه كان من الضروري أولاً بدلا من أن نتعاون في بناء ياميت أخرى فإنه من الأفضل أن نتعاون في بناء رفح سيناء التي هي الواجهة الحقيقية لنا على حدودنا الشرقية. ونحن نعمل على تجميل وتطوير هذه الواجهة ... هناك في رفح الآن حي الامام على، وهو حي سكني كامل أنشاناه ومستشفي مركزي يسع ٥٣ سريرا وقصر ثقافة كامل ومركز إعلام نموذجي، ومصنع البان ينتج ٢٠ طنا يوميا ومحطة كهرباء طاقتها ٦ ميجاوات، بالإضافة إلى وسائل متطورة للزراعة، وطرق مرصوفة ووسائل للمواصلات عملاً بقاعدة ومبدأ أن الحضارة هي المواصلات ... وفي هذا الإطار يدور مفهومنا حول «ياميت» ومستقبل سبناء الشمالية..

حتى هذه اللحظة لم تكن مصر قد قامت بوضع الخطة القومية لتعمير سيناء الهادفة لإستيعاب ٣ مليون نسمة وتوفير ١٨٠ ألف فرصة عمل، لكن الجهود في ذلك الوقت كانت تنطلق من أجل تحقيق التنمية.. وكما قال لى المحافظ وقتها فقد قامت المحافظة بجهود جبارة في قطاع الزراعة لاصلاح وإعادة بناء ما دمره الاسرائيليون لاسيما في مجال الري من آبار وشبكات المياه بالإضافة إلى حفر آبار جديدة. وتم إنشاء مزرعتين نموذجيتين بالإضافة إلى المساحات الزراعية المستديمة التي تقدر برعتين في هذا الإطار تم ترميم سد الروافعة وصمم سد بمنطقة عين

الجديرات وأنشئت صوبة زراعية لإنناج مليونى شتلة، واسنصلاح ٥ آلاف فدان بوادى المغارة. وفي مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الدواجن فقد انشىء مشروع للإنتاج الحيوانى بطاقة ٤٤١ رأساً بالاضافة إلى رعاية ما لدى الأهالى من ثروة حيوانية كما أنشئت محطة تفريخ بطاقة مليونى كتكوت فضلاً عن ١٤٣ عنبراً قطاعا خاصا بلغ إنتاجها ١,٧٠٨,٣٨٥ دجاجة... أما مشروع السمان الذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط فلقد ساهم في توفير اللحوم البيضاء بالمحافظة ويجرى التفكير في إمداد معظم الفنادق الكبري بطائر السمان الذي ننفرد بترببته.

وباعتبار محافظة شمال سيناء من المحافظات الساحلية التى تفع على ساحل البحر المتوسط، وتضم بحيرة البردويل ففد تم توفير ١٠٢ مليون جنيه لنطهير البحيرة والبواغيز وحمايتها، كما أسهم جهاز النعمير بإنشاء قرى سكنية للصيادين وتركيب ثلاث ثلاجات ومركزين لتجميع الأسماك بالإضافة إلى إفتناح المرحلة الأولى من ميناء العريش البحرى الذى وفر فرص العمالة وقلل الضغط على بحيرة البردويل مما سيساعد على زيادة ثروتها السمكية في المستقبل القريب.

ولما كانت سيناء الشمالية لديها مجموعة هائلة من المقومات الطبيعية والبيئية والتاريخية والثقافية فلقد كان من الضرورى قيام «صناعة السياحة» حيث أعد تخطبط هيكلى للساحل الشمالي بالمحافظة من رفح شرقاً حتى بالوظة غرباً، واختيرت في ضوئه مناطق للسياحة العالمية والمحلية بالإضافة إلى المخططات التفصيلية للقطاعات الشاطئية في رمانة والمساعيد والعريش ورفح. وشهدت الطاقة الفندقية بشمال سيناء تطوراً كبيراً خلال الفترة من عام ١٩٨٣ حتى الآن حيث كان إجمالي عدد الأسرة من ١٨٢٨ إلى عام ٨٣ قفز ليصل إلى أكثر من ٢٠٠٠ سرير خلال العام الماضي وذلك دون حساب مساهمة القطاع المحلى في مجال الكبائن والشاليهات والشقق المفروشة بالإضافة إلى شاليهات جهاز التعمير. كما وصلت الاشغالات الفندقية إلى نحو ٧٠ الف زائر في سنة ١٩٨٦ أما حركة العبور من منفذ رفح البرى فقد شهدت أعداداً كبيرة من السياح المصريين والعرب والأجانب بلغت حوالي ٢٤ ألف سائح خلال نفس العام.

فى مجال التعليم العام والأزهرى، والعالى - والكلام مازال الواء منير شاش - وصل عدد المدارس فى عام ١٩٨٧ إلى ٢١٥ مدرسة فى حين أنه فى عام ١٩٧٩ كان لا يزيد على ٢٩ مدرسة وقفز عدد الطلاب من ١٥٧٠ طالب إلى ٤١٧٨٨ خلال نفس الفترة، كما تم إنشاء ١١ معهدا إزهريا بالإضافة إلى كلية التربية فرع جامعة قناة السويس بالعريش وكليتى العلوم والزراعة لخدمة البيئة السيناوية.

وفى قطاع الصحة نجد أنه بعد أن كان بالعريش مستشفى واحد لكل شمال سيناء به ٥ سريرا فقط أصبح هناك ٤ مستشفيات فى بئر العبد والشيخ زويد ورفح والعريش بالإضافة إلى ٢٩ وحدة صحية ريفية وتضاعف عدد الأسرة بالمستشفيات إلى أكثر من خمسة أضعاف.

أما الثورة المعدنية التي تشتهر بها سيناء بإحتوائها على الرخام والاسمنت والجير وأكاسيد الحديد والفحم الحجرى والرمال السوداء والرمال البيضاء والأملاح فكلها خامات تم التخطيط لاستغلالها بإنشاء المصانع والمناجم والمحاجر خلال الخطة الخمسية الحالية والقادمة.

وفى مجال النقل والمواصلات رصف أكثر من ٩٠٠ كيلو متر من الطرق لربط سيناء اقليميا بمحافظات الجمهورية وداخليا بين مناطقها المختلفة ولأول مرة تم إنشاء طريق عرضى مواز للحدود يربط رفح حتى الكنتيلا بطول ١٦٥ كيلو مترا ويتكاليف ٨ ملايين جنيه كمرحلة أولى بالإضافة إلى تخصيص ٣ ملايين جنيه لهذا الطريق خلال خطة المحافظة للعام الماضى ... كما تم إنشاء ٤ معديات بالقنطرة والاسماعيلية والفردان، وتجهيز مطار العريش كمطأر مدنى للاستخدام الداخلى والدولى بتكلفة بلغت ٤,٢٥٠ مليون جنيه .

لماذا استطرد في ذكر هذه الأرقام القديمة رغم أنها تضاعفت عدة مرات، ورغم أنه جاء محافظ بعد اللواء منير شاش قام بجهود أخرى جباره ١٢ الإجابة واضحة، ذلك أن الصورة التي كانت توحى لنا بحجم الإنجاز الذي تحقق الآن، وتؤكد لنا أن مصر كانت ولم تزل تؤمن باستراتيجية التعمير والتنمية.. ولذا فإنني أعود إلى ما قاله المحافظ.

ولعل أكثر المجالات حيوية وأهمية هو «الاسكان» الذي شهد إنشاء ١٠١٥٩ وحدة سكنية على مستوى المحافظة بمراكز العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد ونخل والسحنة بالإضافة إلى قرية «تلول» للصيادين والتي تشتمل على ٥٠ وحدة سكنية وقرية «البردويل» التي ستتضمن ٥٠ وحدة أخرى روعي فيها أن تتلاءم كل وحدة مع البيئة المعروفة للصيادين مع استقلال كل وحدة عن الأخرى.

وفى مجال الرعاية الاجتماعية تم إنشاء ١٩ داراً للحضانة ومركزين لتنظيم الأسرة وسم مجال الرعاية الاجتماعية أهلية للنشاط الاجتماعي ومشروع للأسر المنتجة ومركز للعلاج الطبيعي وآخر للتكوين المهنى وثالث للتأهيل الاجتماعي.

وقبل عام ١٩٧٩ لم يكن الارسال التليفزيوني يصل إلى المنطقة بل كانت شمال سيناء وجنوبها مغطاة بشبكات الدول المجاورة وفي ٢٥ ابريل ١٩٨٢ ثم وصول إرسال القناة الأولى وبعدها بعام غطى إرسال القناة الثانية المنطقة. كما تم إنشاء أول إذاعة محلية في ٢٥ ابريل عام ٨٤.

وفى ٢٥ مايو ٧٩ كان لدى شمال سيناء بأسرها ٢٠٠ خط تايفونى فى سويتش قديم ومستهلك بالعريش، أما الآن فقد أصبح فى العريش وحدها ٨ آلاف خط وضاحية السلام ٣٠٠ خط والمساعيد ٣٠٠ خط وبئر العبد ٢٠٠ خط والشيخ زويد ٤٠٠ ورفح ٢٠٠ خط بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وسط سيناء فى نخل الذى يعتمد على شبكة من الميكروويف.

فى عام ١٩٧٩ كان لدى الشباب فى شمال سيناء مركز واحد لممارسة هواياتهم الترفيهية فى بئر العبد، أما الآن فقد بلغ عدد مراكز الشباب ٤٢ مركزًا... لم يكن لدى المحافظة أية أندية وأصبح فيها الآن ١٠ أندية ولم يكن موجوداً فيها أية لجان رياضية أو مناطق أو إنحادات وأصبح بها ١٧ بالإضاف إلى إنشاء استاد للمحافظة والمعسكر الدائم بالعريش ومعسكرات أخرى بالشيخ زويد ورمانة ونزل الشباب بمدن المحافظة.

فى عام ٧٩ كان فى العريش فقط محطتان الكهرباء بطاقة واحد ميجاوات. الكهرباء وزاد توليد العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة والمساعيد بطاقة تزيد على ١٥ ميجاوات.

أيضاً ثم إنشاء ميناء العريش البحرى الذى يقع شرق مدينة أبو حنصل بغاطس ٧ أمتار مما يمكنه من استقبال حمولات حتى ٥ آلاف طن.

كما حصلت المحافظة على العديد من المنح والقروض التى قدمتها بعض الهبئات والمنظمات الدولية مثل المنحة المقدمة من فرنسا لدراسة بحيرة البردويل، ومنحة اليونيسيف لإنشاء مشروع مياه الشرب بحفر ١٢ بئراً عميقة بوسط سيناء، ومشروع المدمات الأساسية للقرى بالتعاون مع المعونة الدولية الامريكية، ومشروع دراسة الصرف الصحى لمدينة العريش، ومشروع إنشاء مشتلين بالتعاون مع هيئة ،كير، الامريكية لتوزيع شتلات البطيخ والشمام والطماطم والمنحة البريطانية لمشروع فحم المغارة، ومشروع برنامج الغذاء العالمي الذي تنتفع به ٢٦٣٠ أسرة ومشروع المنحة الفناندية لإقامة مستشفى بئر العبد والهولندية لإقامة مركز للعلاج الطبيعي... إلخ.

هذه هي ملامح التغيير الجذرى والحقيقي للإنجازات التي تحققت في سيناء... لقد كان التغيير مطلباً حيوياً وقومياً يستجيب لذلك النداء الكامن في أعماق كل مصرى بقبول التحدي الذي فرضه الواقع فوق أرض سيناء فكان ذلك الحجم الضخم من المشاريع والمبادرات الفردية والجماعية التي أكدت قدرة الإنسان المصرى على تغيير واقعه إلى الأفضل... إتسعت الرقعة الخضراء فوق أرض سيناء وزادت أعداد الزهور ولم تنتزع زهرة واحدة ... أصبح اسم سيناء بين أشهر أسماء الأماكن السياحية والمنتجعات المخصصة للاستجمام وملاذا للباحثين عن الجمال والهدوء مجتمعات عمرانية جديدة وتجمعات سكنية ... تنمية حضارية حقيقية لشعب عريق في الحضارة ... رغم كل الظروف.

ولا يمكن أن أختتم هذا الجزء من الكتاب دون أن أشير إلى أن هذه العملية التنموية الضخمة قد إمتدت وتنوعت إتجاهاتها.. وبعد أن طورت مصر مدينة رفح.. ووفرت كل الطاقات لسيناء.. شرعت في بناء ياميت من جديد.. وهو ما تحقق خلال فترة زمنية وجيزة وفي صمت حتى فوجئنا بالاعلان عن هذا.. فمصر بنت ما خربته إسرائيل.. وسوف تستمر على هذا النهج.

## الصقور القدامي!

لقد إستعرضت فى الفصل السابق ماذا فعل السلام فى مصر وكيف جاء بالتنمية.. وفى حين كانت إسرائيل تستفيد منه أيضاً كانت هناك تفاعلات مختلفة قد خلقها السلام هناك.

فى إسرائيل والأراضى المحتلة فإن أحداً سواء كان طفلاً أو شاباً أو هرماً لا يتحدث ليلاً ونهاراً سوى عن الحرب والسلام والمشكلة الفلسطينية، والحكم الذاتى، وأسباب عدم مجىء المصريين إلى اسرائيل.. إنهم هناك يعيشون ويتنفسون هذه المشاكل طوال اليوم تقريبا، حتى إن المرء لابد وأن يشعر بنوع من الاكتئاب إذا ما استمر يستمع إلى هذه الدائرة المفرغة التى يعمل على فراغها أساساً التشدد من أجل الوصول إلى مكاسب أكثر في وقت يدرك فيه الجميع في قرارة أنفسهم - عندما يخلون بها بعيدا عن الكاميرات والميكروفونات وأجهزة التسجيل - إنه لا فائدة بغير السلام وأن هذا السلام ينبغي، في المقام الأول، أن يكون عادلاً، وأنه لكى يكون عادلاً لابد وأن يحل جوهر ذلك الصراع التراجيدي إلا وهو المشكلة الفلسطينية .. هكذا ببساطة، ولكن المشكلة إنه ليس هناك شيء بسيط في منطقة الشرق الأوسط، وكل شيء أصبح مركباً.

فى هذا الإطار فقد لاحظنا إنقساماً واضحاً داخل اسرائيل على فرعية من هذا الإدراك المنطقى العام.. وحتى وقت مبكر قبل أن ينعقد المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق الأوسط كان هناك فى اسرائيل من يرون ضرورة إجراء المباحثات مع المنظمة

لحل المشكلة الفلسطينية بينما يرى الصنف الآخر من اسرائيل تقريباً، أنه لا مفاوضات ولا حوار مع المنظمة، وللأسف فإن هذا الصنف الأخير يتزعمه الحزب الحاكم حالياً: الليكود بزعامة اسحق شامير فيما يمكن أن يكون أحرج فترة في حياته السياسية.

من أجل استكشاف الاتجاهات داخل اسرائيل إزاء هذه العملية الحيوية في تاريخ الصراع ومستقبل المنطقة التي نعيش فيها، والتي تؤثر على حياتنا جميعاً قابلنا عدداً كبيراً من المستولين من مختلف الإنتماءات والانجاهات.. وكانت أولى هذه المقابلات مع عيزرا وايزمان رثيس البحث العلمي السابق والذي أصبح رئيس إسرائيل فيما بعد والذي كان وزيراً للدفاع قبل ذلك، وقبلها - وهذا هو الأهم - كان قائداً للسلاح الجوى الاسرائيلي ويعتبرونه هناك الأب الروحي لطياري القتال الاسرائيليين الذين تعتمد عليهم بالدرجة الأولى آلة الحرب الاسرائيلية، في هذه المقابلة مع الصقر القديم، كان الحديث وديا للغاية، وكان نفس ما ينادى به الرجل هو نفس ما ينادى به الجانب العربي، وكان حرصه على السلام بين العرب والاسرائيليين واضحاً بشكل لا يمكن أن تخطئه عين أو أذن، في هذه المقابلة قال لى وايزمان: «أن هناك إنقساما حالياً في إسرائيل حول مسألة التفاوض مع ياسر عرفات، وأن المشكلة تتلخص في ضرورة إقداع الحكومة الاسرائيلية بالتفاوض مع المنظمة. ومن البديهي أنه حتى يمكن أن تكون هناك عملية تفاوض فإنه يتبغى أن يكون هناك طرف آخر يتفاوض معه الإنسان. وفي رأيي بالنسبة للقضية الفلسطينية أن هذا الطرف الآخر هو المنظمة وبالتحديد فإن الرجل الذي ينبغي أن نتفاوض معه هو ياسر عرفات. وأنا أتكلم عنه يصيفة خاصة لأني أعرفه جيداً ولا أعرف الباقين مثل أبو مازن وأبو إياد وغيرهما، وبهذا التكديك يمكندا أن نصل إلى حل عادل بالنسبة لقطاع غزة والضفة الغربية وفي الوقت ذاته فإننا نكون قد وصلنا إلى حل المشكلة الانتفاضة التي نتعامل معها بكل حذر، ومع ذلك ثبت أنه من المستحيل منع سقوط صحايا من هنا وهناك الأمر الذي أصبح يثقل كاهل الضمير الإنساني داخل اسرائيل قبل خارجها، .

واستطرد وايزمان متحدثًا كعادته بأساوب الطيارين ومعبرًا عن أفكاره بيديه قائلاً: اعذرنى فإننى استخدم فى حديثى دائمًا لغة الطيران الذى قضيت فيه معظم حياتى نمامًا مثل رئيسكم العظيم حسنى مبارك، ولذلك فإننى استخدم عبارات الطيران دائمًا،

وهنا أعتقد أن البعض منا في المنطقة قد أقلع بطائرته وأصبح في المقدمة، وأن هناك آخرين أقلعوا ويحاولون اللحاق بالتشكيل الأمامي المتقدم. وهناك في الوقت ذاته آخرون مازالوا فوق الممرعلي سطح الأرض ولكنهم سيقلعون أيضاً وبمرور الزمن سيلحقون بالموكب في الإتجاه الصحيح. وأنت تعرف أن نفس الشيء حدث خلال مباحثات السلام مع مصر التي كنت أحد شهودها منذ البداية، وكان هناك في اسرائيل من لا يثق في نية الرئيس السادات رحمه الله، وكانوا يعتقدون أنه يناور ويخادع ليشن هجوماً آخر على اسرائيل، ولكن المسألة كما ترى أصبحت مختلفة تماماً حالياً، وأصبح هناك سلام بين الشعبين.. سلَّام حقيقي.. وأعتقد أنه في غضون عام تقريباً سيتفاوض الاسرائيليون مع عرفات، لأنه لا يمكن إحلال السلام في المنطقة بدون حل لمنطقة بدون حل المشكلة الفلسطينية، وإما كنا قد وقعنا على إتفاقية كامب ديفيد التي تنص على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية فإننا ينبغي أن نلتزم بهذا الجانب الأخلاقي من الاتفاقية وحل هذه المشكلة أيضاً لتحقيق السلام والتفاوض مع المنظمة مع ضرورة إدراك أن مصر ستلعب دوراً حيوياً في هذه المفاوضات لأنها أصبحت الآن شريكاً في عملية السلام وهي في الوقت ذاته الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التحدث مع الفاسطينيين والعرب والاسرائيليين والأمريكيين والسوفييت وكل دول العالم، كذلك في رأيي لابد أن تكون الأردن أيضاً ممثلة بشكل ما في هذه المحادثات التي نتوقع أن تكون صعبة لأنها تتعلق بالضفة وغزة وهي الأراضي المتاخمة لحدودنا مباشرة.

وفى مقابلة مع صقر آخر من الصقور القدامى، هو شيمون بيريز ذلك الرجل الذى عمل كوزير للدفاع وذلك بعد أن شارك بجهد وافر فى تأسيس صناعة الأسلحة التى أصبحت الآن فى مقدمة الصناعات الاسرائيلية التى تصدر للخارج وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات. ثم أصبح فيما بعد وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء. وزعيماً لحزب العمل.

الذى ينطلق من رؤية أكثر مرونة من حزب الليكود بزعامة شامير. فى هذا اللقاء تحدث بيريز عن عامل القدر، فى تاريخ الشعب الاسرائيلى وقال إنه كلما كان يتبغى علينا أن نختار أو نتقدم من موقع إلى آخر فإن القرار دائماً كان قدرياً بالنسبة لنا وليس

شيئا عاديا كما هو مع المجتمعات الأخرى ويبدو أن القدر هو الرفيق الدائم للتاريخ اليهودى، وأعتقد أننا نختلف عن باقى الشعوب من حيث أننا قلة من البشر، ومن هنا فإن الثمن الذى ندفعه باهظ حقاً ويتمثل فى حجم هائل من المسئولية ملقاة على كاهل كل فرد منا فى المجتمع اليهودى. إن على الجميع أن يدركوا الآن أن العالم يمر بتغييرات هائلة تقوم على محورين أساسيين:

الأول: هو أبعاد العلاقات الخارجية عن أى شكل من أشكال الصبغة العسكرية. والثاني: هو صبغ الاستراتيجية القومية بالصبغة الاقتصادية.

ومن البديهي أن هذين المحورين هما وجهان لعملة واحدة، كما ثرى بنفسك، وأننا نعيش في حقبة من التاريخ الإنساني يلعب فيها الاقتصاد دوراً بالغ الحيوية، وأصبحت جميع الدول تتأثر بالتغييرات العالمية، بل إن قوة الدول والأمم أصبحت إلى حد بعيد تعتمد على قوتها الاقتصادية والمستوى العلمي والتكنولوجي لشعبها أكثر من القوة العسكرية والمساحة التي تشغلها فوق الأرض بل وحتى تعدادها البشر.. واعتقد أننا مثلنا مثل باقي دول المنطقة عبارة عن جزءمن هذا العالم، لذلك ينبغي أن نلحق بهذا التغيير المعالمي الكبير. ولكن هذا التغيير الحيوى يعتمد أساساً على مسألة محورية وأساسية إلا وهي السلام. وأبعاد الصراع العربي الاسرائيلي عن الصبغة العسكرية وإيجاد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية وبذلك فقط يتم تحريك منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية وبذلك كله ينبغي أن تنتهي الحروب كلها من ونقلها من العدوان إلى النمو والرخاء. لذلك كله ينبغي أن تنتهي الحروب كلها من المنطقة وأن يكون هناك مزيد من السلام وتختفي المواجهات العسكرية بين العرب والاسرائيليين.

ولقد قلت فى خطاب عام للشعب الاسرائيلى أن الأراضى لا يمكن أن تصبح أراضى يهودية دون أن تكون هناك غالبية يهودية ملموسة موجودة فوق تلك الأراضى، وعلينا أن نسأل أنفسنا: هل إذا سيطرنا على جميع الأراضى المحتلة فهل تصبح دولتنا يهودية؟ وهل هذا سيجذب المزيد من اليهود للهجرة من الشتات والدياسبوا إلى الأراضى الجديدة؟ لقد قات علنا ينبغى علينا أن نعرف جيداً أن الأرض وحدها ليست جزءاً من أمننا ولكنها الأرض والناس وهذا غير محقق حالياً. وقات

أيضا أن اسرائيل ينبغى أن تكون دولة جذابة ومتيقظة فى الوقت ذاته حتى يمكن أن نقنع الشعب اليهودى فيما بين ليننجراد وطهران وجوهانسبرج واديس أبابا وريودى جانيرو وسان فرانسيسكو.. نقنعهم جميعاً أن يأتوا إلى هنا ويعشوا حياة مستقرة فى سلام،.

وأضاف بيريز بلهجة تنم فعلاً عن رغبة حقيقية في سلام عادل للجميع قائلاً: وأننا لا نبغي أبدا أن نحكم أو نسيطر على العرب أو الفلسطينيين ولا نريد مطلقا أن نحكم شعوباً أخرى. وأن تمسكنا الشديد بالديمقراطية كسببل للحرية يتطلب أساساً أن نتفادى تماماً الرغبة في السيطرة أو حكم المجتمعات الأخرى . وأنني أشعر في قرارة نفسى أننا لن نصبح قادرين على تحقيق السلام دون اللجوء إلى حل وسط تاريخي يقوم على إعادة ترتيب الأراضي المحتلة والحدود الراهنة. ليس معنى ذلك أننا سنقدم تنازلات لأى نوع من الارهاب ولكننا سنقدم تنازلات فقط من أجل السلام.. ومن هنا فإنني أقول أننا على استعداد للتفاوض مع وفد أردني فلسطيني مشترك يمثل معظم الفلسطينيين أو مع وفد فلسطيني يمثل الفلسطينيين الذين يقطنون في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يبدو لي أكثر واقعية وعملية، وينبغي علينا أن نتفاوض مع الفلسطينيين كما هم ومن حقهم أن يختاروا ممثليهم، ومن حقنا كما أعلنت في خطاب عام قبل ذلك أن نرفض بنادقهم ومدافعهم ولكن ليس أبدا حقوقهم المشروعة. وفي هذا فقد اقترحنا أن نبدأ المفاوضات بدون عنف أو تهديدات من الجانبين وأن تكون كافة الأطراف حرة في التفاوض أو في الدخول في مفاوضات حرة، وبذلك فإنني أقول للفاسطينيين من هنا أننا لا نبغى إطلاقاً أن نحكمهم، فهم وحدهم الذين ينبغي أن يحكموا أنفسهم، كما ينبغي لنا أيضا أن نحكم أنفسنا . . وأن هذا الحق سيتأتى في الأراضي العربية المحتلة والتي تكتظ بالسكان العرب كذلك فإنه من حق الفلسطينيين أن يقرروا طبيعة علاقاتهم مع العالم العربي وأن يمارسوا حياتهم من خلال مؤسساتهم، وأن تكون لهم هوية خاصة وأن تكون هناك مناطق عبور حرة إلى جميع المواقع الدينية المقدسة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وأضاف بيريز قائلاً: أن الفلسطينيين ينبغى أن تتوافر لهم في المستقبل حرية اختيار الجانب الذي يقيمون معه اتحادًا فيدراليا. وفي ذلك ينبغي علينا أن نقوم بتعليم الحدود الآمنة وتلك المناطق التي

تقع فيما بين البحر المتوسط ونهر الأردن التي ستكون منزوعة السلاح ثم عاد بيريز بعد ذلك ليؤكد أن المستوطنات الراهنة ستظل قائمة وأن القدس سنظل عاصمة لاسرائيل مع السماح بحرية الحركة والمرور في جميع أجزاء المنطقة وضمان العبور إلى المواقع الدينية المقدسة مع ضمان عدم نشوب أي عنف أو أنشطة حربية أو ار هابية. ثم أكد بعد ذلك أن تعبير الفلسطينيين عن ذاتهم لا ينبغي أن يكون على حساب الأمن الاسرائيلي. ثم أخذ بيريز يتحدث بعد ذلك عن ضرورة لحاق منطقة الشرق الأوسط بالتغييرات العالمية بحيث تصبح الحرب الرحيدة في المنطقة هي الحرب صند الفقر والدمار والجهل. وبعد ذلك أشاد بيريز بالرئيس مبارك والدور الذي بلعبه في ترسيخ عملية السلام خاصة بعد حل مشكلة طابا التي مهدت الطريق لآفاق أرحب من أجل السلام. وحول سؤال عن الاجراءات التي سيقوم بها حزب العمل الذي بتزعمه بيريز في حالة فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق شامير في عرضة مقترحات مقنعة خلال زبارته لواشنطن قال ببريز أن حزب العمل ملتزم بتحقيق السلام في المنطقة وأننا نأمل أن نرى المنطقة كلها أرضاً للسلام وليست أرضاً للصراع والحدي، ومع ذلك ينبغي علينا أن ندرك جيداً أن السلام من حزبي العمل، و واللبكود، أهم طبعاً من السلام القادم من حزب واحد. ومن الأفضل أن ننتظر حتى نرى نتائج محادثات شامير في واشنطن. ولكن في النهاية نقول أن السلام أهم من الأحزاب كلها.

### الصقور الجدد!

للأسف فإن الأذكياء وحدهم هم الذين يستفيدون من تجارب الآخرين، ولولا ذلك لما تكررت الأخطاء الإنسانية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، فالإنسان الذكى جداً ينظر إلى تجربة غيره ويستفيد منها دون أن يمر بنفس التجربة. أما الإنسان العادى فإنه لابد أن يمر بالتجربة حتى يعى نفس الدرس الذى استخلصه غيره من سنوات، أما الأغبياء فإنهم لا يستفيدون من تجاربهم أو تجارب غيرهم لذلك فهم دائما يتخبطون ويكررون نفس أخطاء الماضى. وفى إطار النزاع فى الشرق الأوسط والصراع العربي/ الاسرائيلي فإن التجربة غنية وهائلة ومليئة بالدروس المستفادة، وأول هذه الدروس التي خرجت بها الأجيال من جانبي التزاع - والتي مارست تجارب الصراع منذ نشأته فى بداية الأربعينات - هو حتمية الحوار والحل السلمي، وأن لب المشكلة هو المشكلة الفلسطينية وإن عرفات هو زعيم فلسطيني معتدل يمكنه أن يساعد المشكلة هو المشكلة الفلسطينية وإن عرفات هو زعيم فلسطيني معتدل يمكنه أن يساعد المشكلة هي حسم المرحلة الحالية من عملية السلام.

للأسف فإن البعض من الجانبين لا يعى كل هذه الحقائق، بل إن هناك من المتطرفين على الجانبين - وهم قلة - من لا يعترف بكل هذه الحقائق، ولا بتجربة السلام نفسها، وبالطبع فإن أولئك هم أقل الناس معرفة بحقائق العصر وأقلهم ذكاء كما - أشرنا في مقدمة المقال.

وعلى أية حال فإنه خلال لقاءات متعددة مع كبار المسئولين الاسرائيليين فقد لاحظت أنه حتى من نقصدهم بعبارة «الصقور الجدد» فإنهم جميعاً يعترفون بحتمية

الحوار والحل السلمى، وأن لب المشكلة هو المشكلة الفلسطينية، ولكنهم فى الرقت ذاته يصرون على فرعيتين من هذه الحقائق الأساسية وهما: أن الحوار ينبغى أن يكون مباشراً بدون مظلمة المؤتمر الدولى، وأنه لا حوار مع عرفات والمنظمة، ولكن مع الفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة.

فى هذا الإطار التقيت مع موشيه ارينز وزير الخارجية الاسرائيلى الذى أصبح بعد ذلك وزيراً للدفاع فى حكومة نتانياهو.. وقد لا يعلم القارىء العربى أنه مهندس طيران، وأنه الرجل الذى كان يقف وراء مشروع إنتاج طائرة القتال الاسرائيلية (لافى)، وقد لمع اسمه بشكل خاص هنا فى مصر خلال أزمة طابا عندما خرج ليعلن بوضوح قاطع أن اسرائيل ستنفذ إنسحابها من طابا اوتسلمها لمصريوم ١٥ مارس الماضى، فكان هذا هو أول تصريح حاسم ومحدد بشأن الإنسحاب من هذه الرقعة الأخيرة من الأراضى المصرية.

في مكتبة بالقدس كان هناك بالطبع نماذج لبعض طائرات القتال، ويندر أن تدخل مكتبا في اسرائيل دون أن ترى صورة أو نموذجا لطائرات القتال...... بدا حديثه معى عن العلاقات بين مصر واسرائيل وأعرب عن أمله في أن تكون هناك علاقات مع الاردنيين والعراقيين والسعوديين وكل العرب الذين هم - من الوجهة النظرية مازالوا في حالة حرب مع اسرائيل. قال لي الرجل أن الشعب في مصر يدرك طبعا أن هناك آلافا من الفلسطينيين يعيشون داخل اسرائيل، وأن هناك ملايين من الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن هنا فإننا في اسرائيل لا نحتاج إلى المنظمة للتحدث والتفاوض، بل يمكننا التفاوض مباشرة مع هؤلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل والأرض المحتلة. وطبعاً أنتم تعلمون أن الفلسطينيين يعيشون في شرق وغرب نهر الأردن، بل إن عداً ضخماً منهم يعيشون في الأردن ذاتها، وقد حاولوا في عام ١٩٧٠ الاستيلاء على الدولة الاردنية وكان هناك من الاسرائيليين من يتصور أنه كان من الأفضل لنا هنا أن ينجح عرفات وأعوانه في الاستيلاء على المنطقة!!

أننا نريد والكلام مازال لارينز ممثلين عن الفلسطينيين الموجودين في الضفة وغزة ولا نريد أن نتحدث مع ممثلين للمنظمة التي تعمل على تخويف وإرهاب السكان المحليين، بل أن منظمات تابعة لحواتمة وجبريل يقومون بتهديد هؤلاء السكان ويقتلون البعض منهم، ولذلك فإننا مصممون على السير في طريق التحدث مع الممثلين الحقيقيين لأهالي الأراضي المحتلة، وليس من يعيشون خارجها. ولقد تحدثت مع الرئيس مبارك خلال زيارتي الأخيرة لمصر، وتحدثت عن مكانته الفريدة من حيث كونه زعيما عربيا كبيرا يتزعم الدولة الوحيدة في المنطقة التي هي في حالة سلام مع السرائيل، وأنني لعلى يقين من أن الرئيس مبارك سيساعد إلى حد هائل في العمل على إيجاد حل.

وهنا قلت لآرينز الاسرائيلى: ولكن أهالى الأراضى المحتلة يصرون على أن المنظمة برياسة عرفات هى الممثل الشرعى والوحيد لهم فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فأجاب قائلاً: إن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هى الانتخابات ليس ذلك فقط لكن الانتخابات ستعمل على اختيار الشخصيات التي ينبغى أن تتفاوض معها اسرائيل، فقلت له: إذن ففى هذه الحالة يمكن أن ينتخب السكان العرب تلك الشخصيات التي تمثل المنظمة وتعبر عن وجهة نظرها.

فقال ارينز: «إن الانتخابات ـ كما تعلمون جيدا في مصر ـ لا يمكن أن تكون ذات معنى إلا إذا كانت حرة . إن أى إنسان يمكن أن يرشح نفسه ، وأى إنسان يمكن أن ينجح وهذا هو بالضبط ما نحتاجه فنحن نريد أن نتحدث مع الممثلين الحقيقيين للأراضى المحتلة وسوف نعرف من هم بعد الانتخابات .

قلت: إننا نسمع من رجال مثل عيزرا وايزمان وبيريز ومعظم أعضاء حزب العمل عن وجهات نظر واقعية ومشجعة بالنسبة للسلام مع الفلسطينيين، ولكن عندما يتحدث أعضاء والليكود، وعلى رأسهم مستر اسحق شامير فإننا لا نسمع غير كلمات ولا ولا ولا، نماما كما حدث عندما أعلن الرئيس مبارك عن استعداده لزيارة اسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية فخرج شامير في اليوم التالي ليعلن اللاءات الشهيرة. وهنا على الفور قال لي مستر ارينز: هل رأيت صحيفة وجيروزاليم بوست، هذا الصباح يوم لقائي معه فقال لي أن في صدر صفحتها الأولى خبرا يقول أن

الرئيس مبارك لم يعلن عن زيارة لاسرائيل فنحن لا نقول الا، لكل شيء، ولكن نقول «لا» فقط لما لا نرغب فيه، ونقول «نعم» لما نحبه. فقلت له إنكم تعلمون أننى صحفى محترف في أكبر جريدة بالشرق الأوسط، ولذلك فإنني إرتبت في هذا الخبر الذي تتحدثون عنه والمنشور في اجيروزاليم بوست، منذ أن وقعت عيني عليه فهو مطبوع طياعة خاصة وبالأسود في مكان بارز بالصفحة الأولى يريد أن يجذب نظر الجميع إليه، ولا أخفى عنك إنى منذ أن رأيته اعتبرته من نوعية تلك الأخبار التي تسربها السلطات عمداً لأحداث رد فعل معين، أو لتأييد وجهة نظر محددة. وهذا ابتسم وزير الخارجية الاسرائيلي قائلاً: حسناً فنحن نستغل الصحف أيضاً، ولكن حقيقة أنا لم أعد ف أن الخير سينشر هذا الصباح ولكنني أؤمن بأنها ستكون فكرة جيدة لو إجتمع الرئيس مبارك مع شامير، وبالفعل كان الرئيس مبارك قد قال لي خلال زيارتي لمصر إنه كان يود أن يأتي، ولكنه يحب أن نكون زيارته مشمرة، ومع ذلك فإنتي اعتقد أن من أهم مميزات العلاقات المصرية الاسرائيلية هي أنه يمكننا الاجتماع معا في أي وقت دون شروط وأنا أفعل ذلك مع نظيري المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد وأن الاجتماع في حد ذاته يعتبر شيئا مثمراً .... ومثلاً فإنني عندما إجتمعت مع الرئيس مبارك فقد كان إجتماعاً هاما جداً ومثمراً وأعطاني فهما أكثر للموقف المصرى، وموقف الرئيس مبارك، وعلى أية حال فإننا نقول «نعم» التحدث مع الفلسطينيين و ولا، للتحدث مع المنظمة، وإنه ينبغي علينا أن نتحرك على مسار ذي ثلاثة محاور.

١ ـ اختيار ممثلين عن الفلسطينيين في الصفة وغزة.

٢ - ضرورة وجود الأردن على مائدة المحادثات لأننا نرى أنه لا يمكن لمباحثات السلام أن يكون لها أهمية دون اشتراك الأردن.

٣- أن تحضر هذه المباحثات دولة عربية أخرى على الأقل من تلك الدول التي تعتبر نفسها في حالة حرب مع اسرائيل.

ثم أختتم الوزير الاسرائيلي حديثه قائلاً: إن العرب واليهود ينبغي أن يعيشوا معا سواء أرادوا أو لم يريدوا، وتمنى أن يسلم بذلك المسلمون والمسيحيون واليهود

والاسرائيليون والفلسطينيون في الصفة.... وكل الفئات والجنسيات الموجودة في المنطقة، وأن السبيل إلى ذلك يتحقق بالحوار المباشر وليس بالمؤتمر الدولي، وأن الحوار أو المفاوضات ستجرى مع الممثلين الذين ينتخبهم أهالي الأراضي المحتلة مهما كانوا ولكن ليس أبداً مع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان اللقاء الثاني مع وزير البيئة الاسرائيلي السابق واحد الأعضاء البارزين في حزب الليكود (روني مالون) وهو محام وكان يعمل نائباً للأحكام في جيش الدفاع الاسرائيلي..... لذلك كان سؤالي الأول له عن المحاكمات التي تجري في الجيش الاسرائيلي للعسكريين الذين أساءوا التصرف إزاء أحداث الانتفاضة. وهنا علل مالون هذه الظاهرة بالمناخ الديمقراطي وحرية النشر والتعبير وبنوعية نظام الحكم الذي تعيشه اسرائيل وعندما تحدثت عن صحايا الانتفاضة، وأن هذا من شأنه إعاقة عملية السلام فإنه أشار إلى الضحايا على الجانبين في مصر وإسرائيل خلال السنوات الطويلة من الصراع وإن ذلك لم يمنع من الوصول إلى السلام بين البلدين. وهنا آثرت إنتباهه إلى أن الحرب بين مصر وإسرائيل كانت حرباً بين جيشين نظاميين ولكن في حالة الانتفاضة هي حرب بين جيش نظامي مدجج بأحدث الأسلحة وسكان عزل على الجانب الآخر لا يملكون سلاحاً - وقد وافق الوزير الاسرائيلي بالطبع على هذه الملاحظة ولكنه علل هذه الأوضاع مؤكداً أنه لهذا السبب فإن الذين يتعاملون مع الانتفاضة هم رجال الأمن الاسرائيليون وليسوا رجال جيش الدفاع وأنهم يستخدمون في ذلك طلقات البلاستيك والطلقات المطاطية وأنهم لم يلجأوا إلى ذلك إلا بعد إهانات لا تحتمل يوجهها إليهم سكان الأرض المحتلة .... وعلى أية حال ـ كما قلت له ـ فإن هذه الطلقات يمكن أن تكون قاتلة على مسافات معينة الأمر الذي يعمل على زيادة المأساة الفلسطينية وحتمية الوصول إلى حل عادل لهذه المشكلة التي بدأت تسيطر على الضمير العالمي.

وعندما تطرقنا للحديث عن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين كان ما قاله (رونى مالون) هو نفس ما قاله ارينز من حيث رفض التحدث مع عرفات ومنظمة التحرير، مؤكداً أن عرفات ورجاله لا يريدون سلاماً حقيقياً مع اسرائيل..... ولم أشأ أن أغادر مكتب الوزير الاسرائيلي قبل أن أقول له ملحوظة عابرة وأعتقد أنها

منطقية وتقوم على أساس أنه حتى لو كانت المنظمة لا تريد السلام مع اسرائيل وأنها تستغل السلام لاحراز مكاسب سهلة كما يقول الاسرائيليون فإن هذا أدعى لإجراء الحوار والمفاوضات معها حتى تكون ملتزمة أمام العالم كله بما تتعهد به فى إتفاق السلام الذى لا يختلف عليه أى من أطراف المشكلة!!!

وكان اللقاء التالى مع عضو آخر بارز من أعضاء الليكود، هو يوسف بن اهارون الذى يسمونه هناك رئيس أركان اسحق شامير، وهو فى الحقيقة كان يعمل مديراً عاماً لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى، وهو مصرى الأصل وعاش بداية حياته فى مدينة بور سعيد.... فى الحديث معه ردد بن اهارون نفس الأفكار التى قالها ارينز ومالون، ولكنه فى الوقت ذاته إعترف بأنه ليس متفائلاً بشأن العثور على ممثلين أقوياء لأهالى الضفة وغزة يكونون من غير المؤيدين للمنظمة وإعترف الرجل بأن سيطرة المنظمة على هذه المناطق أقوى من سيطرة اسرائيل عليها. والمعروف أنه فى الخامس عشر من مارس الماضى مثل الجنرال «آمنون شاهاج» مدير المخابرات الحربية الاسرائيلية أمام مجلس الوزراء الاسرائيلي فى جلسة خاصة قرر خلالها أن تقارير المخابرات الأسرائيلية الأسرائيلية تؤكد أنه من الصعوبة - إن لم يكن من المحال - إجراء مباحثات مع الفلسطينيين دون وجود المنظمة.

وأكد الساماج إنه بدون هذه المباحثات فإنه من المرجح أن تستمر الانتفاضة على مستواها الحالى لعدة سنوات أخرى. وفي هذا الإطار كانت استنتاجات بن اهارون مماثلة لتلك النتائج التي توصلت إليها المخابرات الحربية/ الاسرائيلية والتي آثارت أرمة داخل اسرائيل منذ أيام عندما أنكر شامير أن هناك شيئا من هذا القبيل ثم عاد وإعترف بوجود هذا التقرير من المخابرات الاسرائيلية الأمر الذي خرجت معه صحف المعارضة الاسرائيلية في اليوم التالي تتهم رئيس الوزراء بالكذب. ومع ذلك فقد كان ابن اهارون مصرا في حديث معى على عدم التحدث مع عرفات وقدم تبريراً غريباً عندما قال لي أن عرفات أعان منذ أيام أن السلام مع اسرائيل لن يكون سلاما استسلاميا ولكنه سيكون من نوع سلام صلاح الدين. والحقيقة أنني لم أفهم ما يعنيه المسئول الاسرائيلي، ولكنني شعرت أنهم فسروا هذه العبارة تفسيرا خاطئا، فافهمته شيئا عن طبيعة علاقة صلاح الدين بريتشار قلب الأسد أحد زعماء الحملة

الصليبية وهى علاقة كان يسودها رغبة حقيقية فى السلام، وإنتهت بصلح «الرملة» الشهير فى بعض المدن الساحلية على ساحل الشام وفلسطين مع السماح للصليبيين بالحج إلى بيت المقدس.

وهكذا كما قلنا من قبل يصبح كل شيء معقداً ومركباً في منطقة الشرق الأوسط ويعود كل طرف إلى التاريخ البعيد..... ومن هنا سمعنا عن تسميات ايهودا والسامراء، ويبدو أن الجانب الاسرائيلي فسر هذا التصريح الذي أدلى به عرفات بالمعنى الآخر الذي يحمله، والذي جاء بعد ذلك بكثير في عام ١٢٩١م عندما قام السلطان الأشرف خليل بن قلاوون بطرد الصليبيين نهائياً من الشام ومن السواحل.... كل شيء معقد ومركب في تاريخ طويل من الصراع، والكراهية عملت على بناء حاجز نفسي رهيب بين شعوب المنطقة.... وبين ديانات أنزلها الله تعالى أساساً للهدى والحب والحياة.

# السلام الذي أرادته إسرائيل.. على مقاسها!



#### السلام السخيف

استطاع أحد الأساتذة، ويدعى البروفسير بوقول، أن يحصر عدد معاهدات السلام بين مختلف الدول والمجتمعات منذ بداية تسجيل التاريخ الإنساني، وتوصل الرجل إلى أنه خلال الأربعة الآلاف سنة التي سجلها التاريخ كانت هناك ثمانية آلاف معاهدة السلام بين مختلف الدول، أي أن عمليات السلام كانت تتم بمعدل معاهدة واحدة كل ستة أشهر.. والأخطر من ذلك أن توصل الرجل إلى حقيقة غريبة تؤكد أن أيا من هذه المعاهدات لم تؤد إلى سلام حقيقي بين الأطراف المباشرة التي وقعت على المعاهدة، بإرادتها، أو على عكس إرادتها.

يقول البروفسير بوقول مؤسس «علم البحث في أسائيب ونتائج الحرب» إن هناك مايسمي «بالسلام الميكانيكي» ويعنى به السلام الذي تنشده منظمة الأمم المتحدة التي تقف بإمكانيات محدودة تحاول بها تحقيق أحلام وأمال السلام، التي تداعب البشرية منذ فجر التاريخ، ولأن أساس منظمة الأمم المتحدة هو الجمعية العامة، ولأن هذه الجمعية عبارة عن هيئة استشارية وليست تشريعية، فإن توصياتها بالتالي ليست ملزمة وكثيرا مايضرب بها عرض الحائط تكرارا ومرارا وعلانية، ولعل أوضح مثال على ذلك هو ردود فعل إسرائيل مع كل ماأعلنته الجمعية العامة من قرارات وتوصيات، ويكفينا في ذلك المتاهات الهائلة التي دخلنا فيها بسبب هذا القرار الغامض والخبيث، المسمى بالقرار رقم ٢٤٢ وتفسيراته الملتوية عن عمد مسبق!!

من ناحية أخرى فإن قرارات الجمعية العامة تأتى أحيانا بعيدة عن المنطق والعدل، وتتماشى فى الغالب مع المصالح الدولية، وذلك فى الوقت الذى يؤدى فيه حق الفيتو، الذى تتمتع به الدول الخمس الكبرى، إلى الإرباك والظلم فى معظم الأحيان، الذى يتم علنا فى ساحة مجلس الأمن، وإذا أضغنا إلى كل ذلك افتقار منظمة الأمم المتحدة للوسائل المباشرة التى تمكنها من تنفيذ قراراتها إذا ماتطلب الأمر ذلك، وأن قواتها العسكرية غير دائمة ويشترك قيها بصفة عامة عدد من الدول الصغرى، بما يترتب على ذلك من نتائج عشوائية، ومشاكل لايمكن حسابها أو توقعها. إذا أضفنا كل ذلك فسوف نصل إلى الحقيقة الواضحة التى تؤكد أن هذه المنظمة الدولية لاتستطيع أن تفرض أر تحسم.

ولعل الصراع العربى الإسرائيلى كان من أبرز المشاكل التى لم تلعب فيها الأمم المتحدة دورا فعالاً، ونفس الشئ بالنسبة لحرب الجزائر في عام ١٩٥٤، وحرب فيتنام الأولى مع فرنسا، ثم حرب فيتنام مع الولايات المتحدة، ومشكلة برلين عام ١٩٦٠، ومشكلة كوبا عام ١٩٦٢، ومشكلة الأردن ولبنان عام ١٩٥٨، وغزو السوفيت للمجر عام ١٩٥٦، وغزو السوفيت لتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨، كما أن المنظمة لم تلعب دورا في الخلافات العالمية الكبيرة مثل الخلاف بين انجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند، مما أدى بعد ذلك إلى نشوب الحرب بين الدولتين وكذلك مشكلة قبرص، والكونغو البلجيكي وحقوق الصيد في المياه الإقليمية والتي بسبب عدم حسمها نرى حاليا أزمة بين كندا وأوربا بعد احتجاز كندا لسفينة صيد أسبانية .. وصراعات ومشاكل أخرى عديدة لم تستطع المنظمة أن تفعل فيها شيئا يذكر وعلى قمتها تلك المهزلة الإنسانية فيما يسمى بمشكلة البوسنة!

(صحيح أن الأمم المتحدة لعبت دوراً فيما بعد في العراق بعد حرب الخليج الثانية.. لكن هذا إستثناء يؤكد القاعدة.. لأنه إستثناء جاء في عصر التغيير الذي ألم بالأمم المتحدة في زمن القطب الواحد حين صارت المنظمة الدولية لعبه في يد الولايات المتحدة بعد إنهيار الأنحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة. بل إن ماجرى في كوسوفا في عام ١٩٩٩ تحت قيادة قوات حلف الأطلاطي كان يؤكد الضعف الذي عانته الأمم الماحدة بعد أن أخذ الحلف منها زمام المبادرة في تحريك الأحداث

الدولية، والسيطرة عليها.

من هنا كان السلام الذى حققته مصر مع إسرائيل سلاما مختلفا بمعنى أنه لم يكن اسلاما ميكانيكيا، رتيبا وعقيما كما تحدثنا من قبل، ولكنه سلام إرادة وحيوية وشجاعة نادرة جسدها زعيم مصرى اسمه أنور السادات، استطاع أن ينتزع أعجاب العالم كله ويحقق ما لم تستطع أن تحققه المنظمة الدولية أو الدول الكبرى، أو المجتمع العالمي بأكمله.

ومنذ البداية أرادت مصر أن يكون السلام بينها وبين إسرائيل «سلاما متكافئا» لأن هذا النوع وحده من السلام هو القادر على البقاء والإستمرار، ولن ينتهى أبدا إلى ماأنتهت إليه تجارب السلام السابقة والتي كان السبب الأول في تبددها وأندثارها هو عدم التكافؤ بين الأطراف، الأمر الذي حول وثائق ومعاهدات السلام تلك إلى هدنة مؤقتة تنتهى بمجرد استكمال أطرافها لأستعداداتهم العسكرية، وكان النموذج الواضح في هذا الإطار هو معاهدة فرساى التي أجحفت حقوق ألمانيا، وكان هذا الأجحاف هر بعينه الشرارة التي أشطت نيران الحرب العالمية الثانية.

أردناه سلاماً متكافئاً ليحمل بين طياته عناصر البقاء والأستمرار، ولأننا فعلا كنا نريد سلاماً حقيقياً بعد أن أكتشفنا - كما يكتشف العالم كله الآن - أن الحرب الحديثة لم تعد مغامرة أو مجالا للتنافس بين الشعوب، ولكنها - إذا لم تكن لأسباب فهرية وعادلة - تصبح مجرد نزوة طيش، أو نوعا من الرفاهية لاتستطيع أى دولة أن توفر نفقاته ... كان هذا هو «اتجاهنا الرئيسى»، ولكنهم بعد الفرحة و«الفورة» التى صاحبت الحلم المستحيل، كان لهم اتجاه آخر!

شيئاً فشيئاً حواوه إلى نوع من «السلام السخيف» كما لوكانت استراتيجيتهم الجديدة قررت الأبتعاد تماماً عن مبدأ «التكافؤ» الذي خططناه منذ البداية:

جاءت السخافة الأولى ممثلة فى مستوطنة ياميت التى بنوها على شاطئ البحر شرقى العريش وكانوا يخططون أن تصبح ميناء فى المستقبل وكانت البيوت والمنشأت هناك فاخرة حتى أن السكن اقتصر على الصفوة من المجتمع الإسرائيلى دون غيرهم، وكان الموقع الذى أختاروه - ومازال - تحفة طبيعية برماله الفضية البيضاء ومياهه

الصافية، والنخيل الكثيف الذى يملأ المكان، وعرضنا الشراء والتعويض ولكنهم لم يوافقو لأنهم فيما يبدوا كانوا يستخسرون أن تصبح هذه المدينة الصغيرة فى أيدينا لدرجة أن المستوطنين هناك كانوا يبكون أمام كل من يأتى لزيارتهم

وعلى أية حال انتهت هذه «السخافة الأولى» بمسرحية مبتذلة قادها الجنرال إريل شارون ولم يسدل الستار إلا بعد أن قامت البلدوزورات الإسرائيلية بهدم جميع المبانى والمنشأت فى هذه المنطقة، ومازال الحطام مكوما حتى يومنا هذا فى هذه البقعة التى تعتبر من أجمل بقاع العالم. لم يكلفوا خاطرهم حتى بإزالة الأنقاض والحطام ويعيدوا لنا الأرض كما تسلموها. غطرسة، والتواء، ومشاعر نفسية مضطربة يظنونها تميزا وقفوقا!

ثم رفعت مصر الستار من جديد على ياميت حين أعادت بنائها في مابعد ذلك بسنوات. في خطوة أدهشت العالم.

■ وجاءت السخافة الثانية على أيدى رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيجين الذى طلب الرئيس السادات فجأة وألح عليه أن يجتمعا معا في منطقة شرم الشيخ لأمر هام جدا جدا؟ وكان أن توجه السادات إلى شرم الشيخ، وأجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومضى الوقت دون أن يسمع كلمة واحدة تستحق أن توصف بأنها هامة أو غير عادية، وأنتهي الأجتماع وأقفل السادات عائدا إلى القاهرة، ليكتشف بعد ذلك أن المقاتلات الإسرائيلية أقلعت من إحدى القواعد الجوية بسيناء والتي كانت مازالت بأيديهم، أقلعت المقاتلات بعد لحظات من اجتماع السادات وبيجين، متجهة لضرب المفاعل النووى العراقي.. وكانت الرسالة المسمومة واضحة للجميع.. فقد أراد بيجين أن يوحي للعرب أنه انفق مع السادات على ضرب المفاعل العراقي.. رسالة سم وسخف وسياسات شريرة.. ابتلعها الزعيم المصرى بكبرياء الصمت، لأنه كان لايسمح وسخف وسياسات شريرة.. ابتلعها الزعيم المصرى بكبرياء الصمت، لأنه كان لايسمح فلاح مصرى، هو الأرض

■ وجاءت السخافة الثالثة في مارس عام ١٩٧٨ ممثلة هذه المرة في غزو عسكري إسرائيلي كامل لجنوب لبنان الذي مازال يعاني حتى يومنا هذا.

- ثم جاءت السخافة الرابعة بعد استشهاد السادات، وتولى الرئيس مبارك الحكم، وهنا انفجرت مشاعر القلق المزمن من جانب الإسرائيليين جميعا فقد كانوا يعلمون جيداً أن مبارك من قلائل العسكريين المحترفين في العالم العربي، وأنه خاض أول حرب منتصرة ضد إسرائيل وأستطاع أن يتصدى لسلاحهم الجوى، الذي هو «قدس الأقداس» عندهم، وموضع فخرهم وزهوهم جميعا، كذلك كانت ملامح مبارك ومازالت ـ قوية، ولم يكن قد أفصح عن نفسه قبل توليه الرئاسة، فخاف الإسرائيليون على مصير السلام، وكانت هذه المخاوف نفسها قد ظهرت عند البعض حتى قبل استشهاد السادات، فكانوا يسألون: ماذا يمكن أن يحدث بعد السادات وكيف نضمن استمرار السلام؟ ... حشروا أنوفهم بشكل سخيف في شئوننا الداخلية بسبب قلقهم المزمن والمتناقض في الوقت ذاته، وبعد سنوات اكتشفوا أن الرجل الوحيد القادر على تحويل حلم السلام، إلى حقيقة واقعة وملموسة.. هذا الرجل اسمه حسني مبارك.
- لم يكن هذا ليجعلنا ننجو ونتجنب مسلسل السخافات الذي يهب علينا من أتجاه الشرق، فجاءت السخافة الخامسة ممثلة فيما عرف بمشكلة طابا.. أرض مصرية منذ قيام الدولة المصرية على إيدى أجدادنا القدامى، ومع ذلك ساد «المزاج السخيف» وتمكن من كل الإسرائيليين في أخر محاولة للأخلال بمعادلة «السلام المتكافئ» وتحويله إلى سلام قهرى يفرضه الجانب المنتصر!! ووقف مبارك بصبر ودبلوماسية وهدوء سيسجله التاريخ، وأستطاع أن يعيد البقعة الأخيرة من الأراضى المصرية، ويقيم للمرة الأولى في التاريخ حدودا ثابتة وراسخة مع الجيران الجدد!
- وفي إطار التدخل في الشئون الداخلية، جاءت السخافة السادسة حول لإجتماع الثلاثي الذي كان قد عقد في الأسكندرية بين مبارك وفهد والأسد.. أجتماع لم يحضره غير القادة الثلاثة وخرج بيان رسمي عما دار به، ومع ذلك أصروا بسخافة أن الإجتماع كان موجها إليهم ولمنع عملية التطبيع في العلاقات بينهم وبين بعض الدول العربية.. كيف عرفوا ذلك؟ وكيف توصلوا إلى مايجرى داخل هذا الأجتماع المغلق؟... مجرد سخافة.
- ثم جاءت بعد ذلك السخافة السابعة ـ ولانقول الأخيرة ـ ممثلة في رفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالله عليكم وعلى جميع سكان هذا الكوكب المنافق، كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن السلام وتنشده وفي الوقت نفسه

ترفض التوقيع على مثل هذه المعاهدة؟ إن إستراتيجية السلام التى اتبعناها منذ البداية لم تقم على خيال واأوتوبيا وومانسية ، فنحن نعلم جيدا ونعى جيدا المثل الرومانى الذى يقول: اعندما تعمل السلام استعد الحرب الذلك لم تقم مصر بتسريح جيشها ، ولم تبخل عليه من قوتها اليومى الشراء مايكفل له القوة من الأسلحة الحديثة .. وفى ذلك لم يكن الهدف هو إقامة استعراضات سنوية وجدير بالذكر أن مبارك ألغى هذه الأستعراضات منذ توليه الحكم ولكن كان الهدف دائما هو حماية السلام ، وحماية الأمن القومى ، وتوفير القدرة عليب مجابهة زى تحد ... ولكن ميول الاستهتار والسخف الإسرائيلى ، ترى عكس ذلك ، وتريد قوة نووية ، وتفوقا شاملا على كل من الدول العربية ، وفى نفس الوقت تقول أنها تريد سلاما .. فأى سلام هذا بالله عليكم ..

إن هذه المناورات لم تخل علينا منذ البداية، ولم نبتلع سخافاتهم الواحدة تلو الأخرى، من قبيل الصعف أو الأستكانة، ولكننا ابتلعناها من قبيل الأحساس بالمسئولية، والإحساس بأننا كبار ولسنا أقزاما، ومنذ البداية فقد كنا نحن الذين صنعنا السلام وأقمناه، ونحن الذين صبرنا عليه حتى كبر وشد عوده.. وعلى الجانب الآخر أن يكبر بدوره ويكف عن مناورات القلق والميكافيللية التي يعتقدون أنها سياسة عبقرية.. عليهم أن يفعلوا ذلك، أو يتوقعوا ظهور «شمشون» جديد ليهد المعبد على رءوس الجميع

## كامب ديتون . . وكامب ديفيد

توقفت الحرب القذرة فى البوسنة، بعد أربع سنوات تقريبا من كل ماعرفته الإنسانية من إنحطاط ووحشية وخداع وإستغلال.. توقفت الحرب الهمجية بعد أن حصدت أرواح أكثر من خمسة وثلاثين ألف رجل وطفل وإمرأة.. أغلبهم، أن لم يكن جميعهم، لقوا حتفهم خلال مذابح حقيرة بعيدا جدا عن ميدان القتال وشرف الاستشهاد وقدسية، السلاح.. إن كانت لاتزال هناك أى وقدسية، تذكر لأى سلاح، بعد كل الذى شاهدناه بسببه من مآس، وبصفة خاصة خلال هذا القرن الأهرج من الزمان.

لقد شهد قصر الإليزية بالعاصمة الفرنسية مراسم توقيع اتفاق السلام بين الأطراف الثلاثة المتصارعة: البوسنة وصربيا وكرواتيا، وبينما كان الزعماء الثلاثة يوقعون اتفاقية السلام، كان يقف خلفهم الرئيس الأمريكي كلينتون والرئيس الفرنسي جاك شيراك، ورئيس وزراء انجلترا، ومستشار ألمانيا، ورئيس وزراء أسبانيا.. صحيح أنهم صفقوا وتبادلوا التهاني بعد انتهاء مراسم التوقيع داخل القاعة الفخمة بقصر الاليزية، ولكنه صحيح أيضا أنهم سيكون لهم موقف آخر مختلف تماما إذا ماتم انتهاك هذا الاتفاق!

لقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا أساسيا في تحقيق أتفاق اكامب ديتون للسلام، بين الأطراف المتصارعة في البوسنة، وأستطاعت واشنطن أخيرا أن تحقق المهمة المستحيلة لتضيف إلى رصيدها إنجازا آخر يؤكد قوة الولايات المتحدة ومدى

تأثيرها على المسرح العالمي، وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي لم تنس فيه التزاماتها في بؤرة الصراع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي بدأ ينفرج. سواء أراد البعض أم لم يرد. بعد اتفاق كامب ديفيد الشهير بين مصر وإسرائيل.

.. مرة أخرى أثبتت الولايات المتحدة العجز الأوروبي، وقد جاء هذه المرة في صراع كان يدور في قلب القارة الأوروبية نفسها، وإذا كانت تفاصيل السلام بين مصر وإسرائيل قد دارت في كامب ديفيد، فإن اتفاق السلام في البلقان قد دارت تفاصيله في كامب ديتون بولاية أوهايو، وهي عبارة عن قاعدة جوية أمريكية ضخمة تضم أقرى ماتملكه الولايات المتحدة من طائرات قتال حديثة، وجرت مراسم عشاء بين الأطراف المتصارعة في البلقان في إحدى حظائر هذه القاعدة وكانت موائد العشاء مرصوصة بين طائرات في ما وف ١٥ وف ١٦ وطائرات الشبح التي لها ليس نظير في العالم كله.. وكانت الرسالة واضحة للجميع.

وربما كان عمق الكراهية والأحقاد بين أطراف الصراع في البلقان أعمق بكثير من عمق الكراهية والأحقاد بين الأطراف العربية الإسرائيلية، ومع ذلك حققت الدبلوماسية الأمريكية نجاحا في تحقيق اتفاق السلام رغم الشواهد التاريخية والراهنة التي تعكس بوضوح كراهية واحتقار المسلمين للصرب، وكراهية واحتقار الصرب لمسلمي البوسنة، أضف إلى ذلك كراهية واحتقار الكروات لكلا المسلمين والصرب. كما لو كانت دائرة شريرة تنذر باندلاع الخطر في أي لحظة في المستقبل، ومع ذلك صمم الأمريكيون على قبول التحدي لتأكيد سطوتهم ونفوذهم العالمي داخل بقعة من الأرض في قلب القارة الأوروبية تفتقر إلى أي سلعة استراتيجية تحتاج إليها أمريكا أو الحضارة الأوروبية بشكل عام كما هو الحال بالنسبة لحرب الخليج أو أي حرب في الشرق الأوسط.

• وإذا تركنا المثاليات جانبا وهبطنا إلى أرض الواقع، فإن هذا الواقع يقول لنا أن إرسال واشنطن لقوات بهذا الحجم إلى أراضى البوسنة، يأتى فى المقام الأول لإنقاذ حلف الأطلاطى أكثر منه لإنقاذ البوسنة، وفى ذلك فإن التفسير التاريخي لهذه الخطوة يعتمد أساسا على حقيقة أن حلف الأطلاطي

يمثل التزاما أمريكيا «بالأمن الجماعي» التزمت به الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف الأول من قيام هذا الحلف هو الوقوف أمام النزعة التوسعية السوفيتية التي تبناها ستالين بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ بمقتضاها في التهام دول أوروبا الشرقية الواحدة تلو الأخرى والجميع رأى بعد ذلك كيف دخل الحلف إلى البلقان من جديد ليفرض سطوته بعد أن تغيرت خريطة العالم.. أكثر

ولقد استنبط الأمريكيون درسا أساسيا بعد الحربين العالميتين قوامه ان مصير الولايات المتحدة يرتبط بشكل وثيق مع المصير الأوروبي، وإنه في كل مرة حاولت فيها واشنطن ان تناى بنفسها عن الصراع الدائر في أوربا. كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية. كانت تجد نفسها مضطرة في النهاية لخوض هذه الحروب بعد ان تكتشف في كل مرة ان الأمن والاستقرار الأمريكيين يعتمد الى درجة بعيدة على الأمن والاستقرار الأمريكيين يعتمد الى درجة بعيدة على الأمن والاستقرار الأمريكيين المن والاستقرار الأمريكيين على الأمن والاستقرار الأوروبي.

من هذا كانت فكرة قيام حلف الأطلاطى بعد الحرب الثانية، ولكن بعد نشوب مشكلة البلقان فى قلب أوروبا، وقلب نطاق مهام الأطلاطى الذى قام أساسا امجابهة الأتحاد السوفيتى بأكمله وليس جزءا ضئيلا منه بحجم البوسنة!. فان هيبة هذا الحلف، الذى قدمت له الولايات المتحدة الكثير طوال خمسين عاما تقريبا، كانت هيبة هذا الحلف فى مهب الرياح بما لذلك من أثار سلبية على الأمن الأوروبى، وبالتالى الأمن الأمريكى، وذلك فى أطار المهمة الأفتراضية الأولى للأطلاطى الا وهى ردع واحتواء أى عدوان روسى، وهكذا بات واضحا للأمريكيين ان عدم تدخلهم فى مشكلة البوسنة، دبلوماسيا وعسكريا، معناه ببساطة تامة نهاية الحلف الأطلاطى وكل ما يتبع ذلك من ترتيبات امنية شغلوا أنفسهم بترتيبها طوال السنوات الماضية.

وفى ذلك فانه طوال المحادثات والمجهودات الدبلوماسية الأمريكية لم تكن هناك أى أعتراضات من جانب الأمريكيين، ولكن عندما وصلت الأمور الى مرحلة أرسال قوات عسكرية ، ٢٠ الف رجل، ثارت ثائرة الأمريكيين بشكل عام، وبدأ شبح فيتنام يطل من جديد على الشعب الأمريكي، ووصل الأمر الى حد مناداة البعض بالعودة الى «قوقعة الانعزالية» رغم ما يمكن ان توفره من شعور زائف بالأمان، ولكنه فى

رأيهم أفضل بكثير من ارسال الشباب الأمريكي للموت في أوحال البوسنة والغرق في حمامات الدماء هناك من جراء تهديدات جنرالات الجنون من الصرب أمثال الجنرال راتكر ميلاديتش، وتهديدات المتطرفين الاسلاميين الذين يعملون مستقلين في أراضي البوسنة دون قيادة أو صوابط تحكمهم، ومن الميليشيات المحلية التي ما زالت منتشرة في كثير من مدن البوسنة، ومن المليوني مواطن المشردين في أرجاء البلاد دون مأوى، ومن ستة ملايين لغم مزروعة حاليا في أراضي البوسنة دون خرائط أو وثائق تحدد مواقعها.. ومن أخطار أخرى كثيرة تراكمت على مر سنوات طويلة، تعود الي بداية هذا القرن، الذي امتلاً بكل أنواع المتناقضات والتي بدأنا الأن. في نهاية القرن نفسه. نحصد ثمارها الأليمة.

• من بين هذه المتناقضات داخل المجتمع الأمريكي نفسه، انه بخلاف ،عقدة فيتنام، ومنذ ألغاء نظام التجنيد الأجباري والاعتماد على نظام التطوع لتكوين الجيش الأمريكي ومختلف أفرع القوات المسلحة هناك، فانه كان من المفزض ان تتلاشي حساسيات أرسال الجنود للقتال في الخارج على أساس انهم تطوعوا بمحض أرادتهم، واختاروا هذا النوع من العمل كسبيل للحياة، ولكن الذي حدث هو انه منذ هذا التاريخ أصبح المجتمع الأمريكي شديد الحساسية والتردد في أرسال قواته المسلحة للقتال في أي مكان في العالم، كما لو كانوا (على حد وصف صحيفة الواشنطن بوست) مجموعة من التحف الرقيقة النادرة التي لا ينبغي أبدا خروجها من المتحف، ولا ينبغي أبدا المخاطرة بهم في أي مقامرة من أي نوع. وهذه مشكلة جادة فرضت نفسها على مسرح الحياة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، وقد نعود لها بالتفصيل في مناسبة أخرى.

على انه مجرد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في الشهر الماضي، وبدات الحياة تعود الى طبيعتها في أراضى البوسنة خاصة في سراييفو، وبدأ الأمريكيون في أعداد المطارات هناك لاستقبال الاف من طائرات الشحن الأمريكية التي ستصل تباعا خلال الأشهر القادمة لنقل المعدات والمؤن وستين الفا من الرجال من بينهم عشرون ألف جندى أمريكي وأربعون الفا أخرون من قوات حلف الأطلنطي لن تقتصر مهمتهم على الفصل بين القوات المتحاربة، اذ أن روح الاتفاق تقوم على تصور بناء عملية

سلمية ومصالحة بين الأطراف، تتوقف خلالها تماما عملية النطهير العرقى وتسمح لما يقرب من مليونى مواطن تم تشريدهم بسبب العمليات الحربية، إما بالعودة الى ديارهم أو تعويضهم عن الأصرار التى لحقت بهم، كما يقضى الاتفاق على القبض على جميع مجرمى الحرب الذين قتلوا الأبرياء واغتصبوا النساء، وتقديمهم الى محكمة دولية خاصة فى لاهاى، كذلك فانه فى الوقت الذى ينص فيه الاتفاق على سلطة الحكم الذاتى للمسلمين الكروات والصرب البوسنيين، فانه فى الوقت ذاته يعترف بدولة البوسنة كدولة مستقلة ذات سيادة فى أطار حدودها الدولية، ولقد كان من أبلغ ما قيل بعد الاتفاق ما أعلنه الرئيس على عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة من ان مهذا الأتفاق مثل الدواء المر الذى يجب علينا ان نتجرعه من أجل الشفاء».. أما وزير خارجيتنا عمرو موسى الذى حضر مراسم الاحتفال فقد أعلن بكل شجاعة وصراحة مان الاتفاق هو شهادة وفاة ليوجوسلافيا السابقة ونهاية لفكرة صربيا الكبرى أو أى دولة كبرى تريد الهيمنة على الآخرين، ..

• ولأننا نعيش في عالم متشابك ومتداخل، فقد احسست وقتها كما لو أن عمرو موسى يقول «ان اتفاق طابا بين الفلسطينيين والاسرائيليين معناه نهاية اسرائيل الكبرى».. وليس «أن تفاق البلقان معناه نهاية صربيا الكبرى».. ولأنه كما نعرف من خلال تجربتنا الرائدة في عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط ان السلام. للعجب. أصبح له شهداء وصحايا استطاعوا النجاة من جحيم الحرب والمعارك، ولقوا حتفهم أو استشهدوا عندما تبنوا اتجاه السلام في عالم أصبح فيه الطريق الصحيح والطبيعي غير عادى وغير مألوف بالنسبة لضعاف العقول، الذي شوشت الأحقاد والدعاية الجاهلة على أسلوب تفكيرهم، فلنا ان نتخيل ماذا يمكن ان يحدث خلال المستقبل في منطقة البلقان التي امتزجت فيها الكراهية والأحقاد بشكل عميق ابان فترة الكبت الأيديولوجي الذي استمر سنوات طويلة، وبشكل غير مسبوق في أي منطقة أخرى في العالم.

ومع ذلك، ولأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، فان السلام قادم لا محالة على كل ربوع وأرجاء الأرض، ربما قريبا جدا وربما بعد قرن آخر من الزمان، ولكن المهم أن البشرية بدأت تعمل بجدية فى هذا الاتجاه بعد أن أيقنت تماما انه لا سبيل لاستمرار الحياة بدون السلام والاستقرار، ولكن لأن معظم الأباء والأجداد قد اخطاوا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطريق، ولأن مخطايا الآباء تقع على كاهل الأبناء، كما يقول الأنجيل، فان علينا جميعا ان نكفر عن خطايانا السابقة، وندفع الثمن الباهظ خلال فترة الانتقال الحرجة والصحيبة، من طريق الخطأ، والكذب، والخداع، الى طريق الصواب والحق والمستقبل.. وفي ذلك فإن الأقدار لن تفرق أبدا بين دولة صغيرة في الحجم البوسنة، ودولة كبرى مثل الولايات المتحدة.. فالأقدار لا تفرق في عدالتها وتتناسى الرحمة والشفقة عندما ننزل العقاب...

#### وداعاللحرب. . وليس للسلاح!

نعرف جميعا ان الروائى العالمى إرنست همنجواى، خرج بقصته الشهيرة: وداعا للسلاح، وذلك بعد تجرية شخصية مريرة خاض خلالها بعض معارك الحرب العالمية الأولى التى دارت فى ايطاليا، تجرية أثرت فى كيانه كله واتجاهاته الفكرية، وصلت إلى منتهاها. كما نعرف جميعا. بانتحار الأديب العالمي الشهير، عندما وضع «سلاحه» (بندقية صيد) عند نقطة التقاء الرقبة بأسفل الرأس، وضغط على الزناد، فودع الحياة بأسرها.. وداعا تعانق فيه «السلاح» مع الإنسان الفلاق، وتجاريه المريرة.

إذن فهى التجربة الشخصية والمباشرة التى تجعل الناس يفهمون حقيقة الأمور، فتؤثر فيهم ويؤثرون فى غيرهم، وفى حالة الحرب فإن أحد لن يفهم شيئا، ولكنه بالقطع سيشاهد أمام عينه مآسى وفظائع، وأحزاناً، ومخاوف.. يشترك المنتصر والمهزوم فى متابعة فصولها، والإحساس بها إلى آخر أيام العمر، بل أن البعض يقول: إن ثمة «رابطة مقدسة للسلاح» تربط بين أى طرفين محاربين نتيجة المشاعر الإنسانية المتماثلة، والتى تنبع من مؤثر واحد يحتوى الجميع برا وبحرا وجوا فيما يسمى بالحرب.

ومن هنا كانت الحفيقة الغريبة غير المنطقية، وغير المتوقعة على الإطلاق والتى تتمثل فى أن العسكريين المحترفين هم أكثر الناس مقتا وكراهية للحرب، فهم وحدهم الذين يعرفون. إن لم يكن قد مارسوا. ويلات الحرب وجنون الأسلمة الصماء التى ينطلق الموت من فوهاتها، ومن هنا أيضا كان صقور الحرب هم أنفسهم أبطال السلام،

وذلك بشرط أن تكون الحرب حفيفية يخوض الجانبان غمارها حتى النهاية، ولا يهم في ذلك: من المنتصر؟ ومن المهزوم؟ لأن التجربة تصبح واحدة للجميع، أما إذا كانت الحرب نزهة من جانب واحد تنتهى بالأمجاد وأكاليل الغار، فإنها تتحول في هذه الحالة إلى دعوة للمزيد من المعارك والحروب.

ولذلك فانه عندما وقف الرئيس الراحل أنور السادات ليعلن في إحدى خطبة بسذاجة مقصودة وغير بريئة. لأنه بدأ في عملية الخداع الاستراتيجي لإسرائيل قبل سنوات من نشوب حرب التحرير. وقف السادات يعلن انه مستعد لإعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية من أجل صالح المجتمع الدولي في كل أرجاء العالم وأن على إسرائيل من أجل ذلك أن تنسحب إلى خط العريش. رأس محمد.. عندما أعلن السادات ذلك ضحك مناحم بيجين، ومعه كل قادة النصر السهل في يونيو ٢٧، بل وصل الأمر إلى حد الإستهزاء عندما وقف بيجين يعلن أنه لو كان السادات يريد أن يأخذ أرضه مقابل فتح قناة السويس، فالأفصل له ان ياتي لياخذ «شيئا آخر»، ونطق اسم هذا «الشيء الآخر» باللغة البولندية التي هي لغة بلده الأصلى قبل ان يأتي الي فلسطين!

أما عندما اقتحم السادات قناة السويس بقواته العسكرية وذاقت إسرائيل لأول مرة ويلات الحرب ومرارتها، ففد كان مناحم بيجين نفسه هو الذي أخلى سيناء إلى ما وراء خط العريش، رأس محمد بكثير جدا وحتى آخر ماليمتر من أراضينا وعمل على اقرار السلام مع مصر، ولم يتفوه بأى ألفاظ «باللغة البولندية» ولكنه قال بوضوح قبل وفاته انه سيموت وسيذهب إلى قبره، ومعه وثيقة كامب ديفيد!!

إذن فالحرب لابد ان تكون متكافئة ليصل طرفاها إلى حقيقتها وجوهرها وانها باهظة على النواحى الإنسانية بحيث أصبحت فوق طاقة أى إنسان، إلا فى حالة واحدة وهى ان يكون هذا الإنسان مهددا فى شرفه وشرف وطنه، أو فى حفوقه الشرعية، أو فى حريته وحرية بلاده.. من هنا يأتى الدافع المعنوى: هذا السلاح السرى والطاقة السحرية التى جعلت فيتنام تتصدى بشجاعة وإصرار لجحافل الجيوش الأمريكية، وجعلت أفغانستان على الناحية الأخرى تتصدى لجحافل جيوش الاتحاد السوفيتي السابق، وتجعل، حتى يومنا هذا، الشيشان تتصدى لجحافل الجيوش الروسية.

ولقد نقلت لنا شبكة الن بي سي، الأمريكية منظرا فريدا كان هو الدافع لفكرة هذا المقال، فقد راينا عددا من الأمهات الروسيات داخل العاصمة جروزني يجلس في أحدى المكاتب ويتفحصن صور الجنود الروس الأسرى، ليتعرفن على أبنائهن، ثم جاء أحد هؤلاء الأبناء في ملابسه العسكرية ودخل المكتب، فإذا به يجد أمه أمام عينيه، والتي ما أن راته حتى صاحت بالبكاء والصراخ، ولم يتمالك هذا الجندي العملاق بملابسه العسكرية الكاملة إلا أن يبكي هو الآخر محتضنا أمه، وسند رأسه على صدرها كالمطفل الرضيع، وانخرط الجميع في حالة بكاء هستيري، ولكنه طبيعي وإنساني، وفي نفس اللحظة كان المسئول الشيشاني عن هذه العملية يجلس خلف مكتبه راضيا ومبتسما.. فبلاده لم تعتد على أحد، وإنما تكتفي بالدفاع عن نفسها وعن حريتها، وفي ذلك يتحمل أبناؤها ويلات الآلة الحربية الروسية الضخمة بينما لا تملك أيديهم غير أسلحة بسيطة. ومع ذلك فإنهم يتحملون ويحاربون بعزيمة وقوة مردها التي لم تتوصل إلى إنتاجها حتى الأن أي ترسانة عسكرية .. لا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا في روسيا، ولا في أي دولة في العالم.

وبعد ان خرجت أمريكا من فيتنام خاصت عدة تجارب عسكرية كلها باءت بالفشل، ففي ليبيا كانت نتائج الهجوم الجوى الأمريكي، رغم طائرات القنال الحديثة والصواريخ والقنابل الذكية المتقدمة، كانت هذه النتائج صئيلة ومتواضعة إذا ما قورنت عمليا وفنيا بالامكانات التي تم حشدها لهذا الهجوم الجوى، أما بالنسبة لعملية تحرير الرهائن لأمريكيين في طهران فقد كانت فشلا ذريعا لا يستطيع أي حاسب اليكتروني ان يتنبأ به.. وكانت العملية الوحيدة الناجحة هي عملية ،عاصفة الصحراء، أو حرب الخليج وذلك لسبب أساسي يكمن في التأييد الدولي والتحالف الدولي الذي وقف مع القوات الأمريكية، وايضا لأن الجانب الآخر (الجيش العراقي) لم يكن عنده قضية يدافع عنها، ولم يكن لديه «دوافع» تكفي من أجلها، فاختفت من بين صفوفه هذه الطاقة السحرية التي تكلمنا عنها، والتي تجعل من الدمار والموت والفناء أكثر رحمة من الحياة الذليلة والعيش بدون شرف وكبرياء، ولذلك شاهدنا ما سماهم صدام حسين والته الاعلامية، «بالنشامي» فيما هو أشبه بالكوميديا التراجيدية التي تغلب فيها الأحزان، الأسي، ستسلمون لخصمهم فرارا من جحيم زعيمهم!

وكما كانت فيتنام بالنسبة لأمريكا، كانت أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتى السابق، وكما ساعد هذا الاتحاد السوفيتى الفيتناميين الشماليين صد قوات العم وسام ساعدت واشنطن أفغانستان بكل ما يمكن بل انها زودت الأفغان بأسلحة متقدمة صنت بها على حلفائها من بينها صواريخ ستنجر المضادة للطائرات والتي أصبحت الأن في حوزة وإرهابي ما بعد الحرب الأفغانية، وكما كانت ليبيا وطهران بالنسبة لأمريكا، أصبحت الأن الشيشان بالنسبة لروسيا، ومع ذلك علينا ان نتعقل وندرك حقائق الأمور وان نتوقع انه إذا ما استمرت روسيا في اتجاهاتها لقمع الشيشان عسكريا فإنها ستنجح أخيرا في ذلك بسبب التفوق الذي لا يقارن، ولكنها ستتحمل خسائر فادحة بسبب روح واداء الرجال في الشيشان.

ولما كان كثير من المراقبين يعتقدون ان عصر قهر الشعوب قد ولى وانتهى، ويؤيد ذلك التجارب الإنسانية وشواهد التاريخ، فإن مجال الصراع والتنافس بين المجتمعات الإنسانية ينحصر الآن فى مجالات الانتاج والتطور، ومجالات الفنون والحضارة، وينحصر أيضا وبشكل ملموس مباشر فى ملاعب كرة القدم، وملاعب التنس والأسكواش، وحمامات السباحة، وميادين الرماية، والقفز بالمظلات، والألعاب الهوائية والطائرات الشراعية، لذلك لا ينبعى ان يعجب المرء من تحول أسلحة الماضى مثل السيف والرمح والقوس والسهم، والبندقية، والطبنجة وحتى المظلات والطائرات.. كلها تحولت إلى أنواع من الرياضة لامتصاص روح التنافس بين الأفراد والمجتمعات ترغبتها فى التفوق، والجنوح بها إلى اتجاهات صحية بعيدا عن الدمار والموت الذى ورغبتها فى التفوق، والجنوح بها إلى اتجاهات صحية بعيدا عن الدمار والموت الذى كانت تحدثه فى الماضى، ويقينى ان هواة تسلق الجبال حاليا هم أشد لياقة وقوة من أى خوات خاصة لءى دولة فى العالم وأن الواحد منهم يشعر بدرجة أكبر من وحلاوة، الانتصار، عندما يقهر قمة جبل شاهق، ويقف وحده فوق الجبل المهزوم!

ولذلك فإنه عندما يتجانس المجتمع الإنساني، وتتحد صفوفه، ويتحلى بالنظام فإنه يصبح قوات هائلة مسلحة بالأجهزة والمعدات والعلم والتكنولوجيا، هدفها الأوحد هو العمل والإنتاج في منظومة بشرية هائلة تعود ثمارها على الجميع، وعلى الوطن الذي -

يستطيع ان يتنافس ويباهى بذاته وبإنتاجه بين باقى دول العالم.. تماما كما يحدث حاليا فى اليابان والمانيا والصين ومجموعة نمور أسيا. أما إذا انقسمت المجتمعات على نفسها ووجه أفرادها صراعهم وتنافسهم إلى بعضهم البعض، فلن نرى غير مجتمعات إنسانية معاقة تجابه التصحر والجفاف والمجاعة..والتخلف المشين.

وليس معنى هذا الكلام اننا أصبحنا نعيش في عالم مثالى يعمل من اجل «الخبز والزيد» وينسى «المدفع» لأننا مازلنا حتى الأن واسنوات طويلة في المستقبل نحناج لصمانات القوة العسكرية لحماية مكاسب أي مجتمع والدفاع عنها، ولردع أي نوايا أو اتجاهات عدوانية، ولكن كما قلنا من قبل فإن الحرب ستصبح الملاذ الأخير ومن أجل حقوق أساسية ومشروعه.. وليست ابدا من أجل عربدة او بلطجة دولية، فالتجربة أصبحت رهيبة، والثمن أصبح غاليا جدا بالنسبة للدول العظمي في صراعها مع صغرى الدول.

ومن اجل ذلك يظل السلاح مطابا أساسيا للجميع، ولكن لأننا عشنا في غفلة تامة لحقبات طويلة، فإننا لم ندرك، ولم نعبا بطبيعة سباق النسلح وغايته.. فمنذ استخدام الإنسان الأول جسما صلبا استطاع به أن يقتل خصمه.. منذ هذا التاريخ والإنسان يسعى للحصول على «السلاح الأسمى أو النهائي».. هذا السلاح القوى الذي يردع الجميع، والذي يعمل بمجرد الحصول عليه على تخويف الآخرين وإرهابهم إلى الأبد، وقد كان هذا السلاح كما نعرف الأن، هو السلاح النووى الذي حسم المشوار الطويل في سباق النسلح.

وكان هذا السلاح بعينه هو السبب الأساسى فى عدم نشوب حرب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الذى انهار أخيرا لأسباب تتعلق بالاقتصاد والإنتاج والادارة والعقيدة .. وعندما تم حسم سباق التسلح، بدأت الدول التى تعيش فى غفلة تفيق من سباتها وتسعى بدورها للحصول على هذا السلاح النهائي، ولكن الذين حسموا السباق يعملون حاليا جاهدين وبفاعلية كبيرة على احتكار هذا السلاح لأنفسهم، وعدم شيوعه بين الجميع، وكانت إسرائيل من بين الدول التى نجحت فى الحصول على هذا السلاح فخلفت لنا مشكلة جديدة وخطيرة فى المنطقة ستستنفد جزءا كبيرا من طاقاتنا فى المستقبل.

# الارهاب بيحاول حصار السلام!



#### اشالوم . . و دماء ا

أدلى مواطن أمريكي من كاليفورنيا بأعمق وأطرف تعليق عن حفيقة مايجري في عالمنا والأوضاع التي وصلنا إليها، فقد قال الرجل البسيط إنه مادام كان الكون الدى نميش فيه يضم بلايين النجوم والكواكب، فإنه لابد أن تكون هناك كواكب أخرى نشأت فوقها الحياة، وأن سكان هذه الكواكب اقتربوا وطافوا حول الكركب الذي نعبس فيه .. ثم ابتعدوا على الفور، وقد يكون السبب وراء ذلك هو أن هناك رسالة مافي الفضاء الكوني تدعو الجميع إلى زيارة الكواكب الأخرى والعيش في أي واحد منها، باستثناء كوكب واحد ينبغى على الجميع عدم الاقتراب منه إذ أن الجنس الذي يعيش فيه جنس شرير بطبعه، يتبارى كل واحد منهم القضاء على الأخر وسفك دمه، فهم يكرهون بعضهم البعض، ويكرهون كل المخلوقات الأخرى، ومن ثم فأنكم إذا اقتربتم من كركبهم فإن هؤلاء الأشرار سيقضون عليكم لا محالة، ولذلك لاتقتربوا تحت أي ظرف من الظروف من هذا الكوكب الترير المسمى بـ الكرة الأرضية،

تعليق بسيط وطريف، وشديد العمق، يصور الأوضاع الراهنة تصويرا بليغا، ولننظر: بأنفسنا لأحداث أيام رأينا خلالها سفاح العراق الذي جوع شعبه، وفتك بجيشه، وبدد الروات وطنه، رأيناه في النهاية يسفك دماء عائلة اكملها بلا ذنب سوى أن اثنين من أفراد هذه العائلة صاهراة بعد أن نزوجا ابنتيه - ودعوما من قصص الخيانة وأساطير

الأسرار العسكرية فليست هذاك خيانة لحاكم نسف بلاده نسفا، وليست هناك أى أسرار عسكرية يمكن أن تخفى على وسائل الأستطلاع الحديثة وأجهزة جمع المعلومات وإذا كان الجنون لدى هذا الحاكم قد وصل إلى هذا الحد، فأى جنون هذا الذى دفع «الأب» إلى ترميل ابنتيه، ودفع «الجد إلى تيتيم أحفاده!!

وفى نفس هذة الفترة التي لا تتعدى أيام معدودة، قام رجال الجيش الجمهورى الأيراندى بتدبير عدة انفجارات فى قلب العاصمة لندن، عملت على نسف عملية السلام التاريخية، والتي طال انتظارها عقودا طويلة من الزمن، بين بريطانيا وأيرلندا، وعندما بدأ الأمل يلوح فى الأفق أندلعت فجأة هذه الأنفجارات لتقتل من قتلت من أبرياء لاناقة لهم ولاجمل فى هذا الصراع، الذى نسى معظم الناس هناك أسبابه ونسفت فى الوقت ذاته بارقة الأمل التي طال انتظارها والجهود والتصحيات التي بذلت من أحلها.

وهو ما إنتهى فيما بعد حين تم توقيع إتفاق سلام فى ايرلندا.. غير أننى أعود إلى تلك الأيام وفى نفس هذه الفترة التى لاتتعدى عشرة أيام، تكرر نفس السيناريو بمدينتى القدس وعسقلان، خلال هجومين انتحاريين قاما بهما أثنان من أعضاء منظمة حماس، وسالت دماء الضحايا هنا وهناك، فى فصل جديد من مهزلة رفض السلام الذى أصبح حقيقة واقعة ودامغة، بعد أن أقرته مصر، والأردن، وفلسطين، ومازالت سوريا حتى الآن فى سعيها وجهودها ليصبح بعد ذلك السلام شاملا لكل الأطراف العربية التى خاضت أعنف، وأمقت، وأطول حرب شهدها العالم أجمع.

وكم كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عظيما وشجاعا عندما خرج مباشرة بعد هاتين العمليتين معلنا أنها حمليات إرهابية تفتك بأرواح الأبرياء من المدنيين وأنها موجهة ضد عملية السلام، وبالتالي لاتخدم أي هدف.

أما مصر فقد خرج رئيسها بكل ثبات واتزان، خرج على الفور، وبكل ثقة يتصل هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي عيزرا فايتسمان يبلغه تعازيه وتعازى الشعب المصرى لأسر المضحايا، ويطالب بضبط النفس وعدم اثارة المشاعر تدعيما لعملية السلام واستمراريتها وعدم الأنحراف عن المسيرة والهدف الأساسى، بسبب شطحات حفئة من المغامرين هنا وهناك.

ولكن الغريب حقا أن تثور جماعات من إسرائيل، ويتساءل البعض هناك عن جدوى عملية السلام مادام يتضمن المسرح. وربما كان من الأفضل أن نقول «السيرك» - «الشرق أوسطى» مثل هذه العمليات الدموية، ويصل الشطط بالبعض هناك إلى حد التساول عن التنازلات، والثمن الذى يقدمه الإسرائيليون من أجل السلام، وإلي أي مدى يستمرون فيه على هذا الطريق؟ وفي رأيي أنه ليس هناك ماهو أكثر غباء من هذه الفرضية، وهذا الشكل من الحوار، لأن الذين يثورون هناك، ويطرحون ميثل هذه الأسئلة الغبية، لمجرد أن منظمة غير حكومية ترفض عملية السلام، وتوجه نشاطها لمحارية هذا الهدف الذى أرتضاه الشعب العربي بشكل عام، وحكومات ومؤسسات ثلاث من دول ماكان يسمى بدول المواجهة، ماذا كان يمكن أن يقول وتعمل على عرقلة مسيرته، وتجدد كل مصادرها من أجل تحقيق هذا الهدف؟

وبعيداً عن العواطف والأنفعالات، فإنه واضح للجميع أن مثل هذه العمليات لاتسفر في معظم الأحيان عن خسائر فادحة، وفي أسوأ الحالات فإنها تؤدى إلى مصرع عدد محدود من الضحايا - في حالة الهجومين الانتحاريين في القدس وعسقلان، بلغ عدد المضحايا خمسة وعشرين إسرائيليا بجانب الأنتحاريين اللذين قاما بتنفيذ العمليتين - أما بالنسبة للبديل الآخر، وهو الحرب، فإنه بديل مخيف والتقديرات مخيفة ومفزعة للجميع.. ومع ذلك فقد كان شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل السابق حاسما وقاطعا عندما أعلن بأسلوب بلاغي: «إن الاغتيال والقتل لن يصرع عملية السلام، والأغرب عن هذا كان بأسلوب بلاغي: «إن الاغتيال والقتل لن يصرع عملية السلام، والأغرب كانت فيه انظار كل العالم تتركز على منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي وانتهاكاتها للإتفاق الذي تعهدت به مع بريطانيا، كان العالم كله يلوم «الشين فين» (الجناح السياسي في الجيش الجمهوري الأيرلندي) وبزغت حملة إعلامية دولية تهاجم «الشين فين» وتنتقد سلوك الجيش الجمهوري وتدمغه بالإرهاب.. في هذا الوقت بالذات، وكما لو كان هناك من يرغب عمدا في تحويل الأنظار عما جري في لندن، اندلعت انفجارات القدس وعسقلان فحولت الأنظار إلى العرب، والإسلام، والشرق الأوسط.

ولم تكن هذه هي أول مرة يحدث فيها هذا التحويل السريع لأنظار وأهتمامات الرأى العام العالمي، والذي يراجع تواريخ العمليات الإرهابية في الشمال، سيجد أنه بعد العمليات الهامة التي أحدثت هزة في الرأى العام العالمي، هناك دائما من يخرج

لنا فجأة بعملية أو أخرى في الشرق الأوسط تغطى تماما على ماحدث هناك وتلتفت الأنظار إلى «السيرك العالمي المفضل» في هذه المنطقة من العالم.

وهناك رأى يقول أن منظمات العنف في مختلف أنحاء العالم، تواظب على المراقبة والتعلم من بعضها البعض، ومنذ فترة كان الأتجاه هو التفاوض والتطبيع، وكانت الشين فين، تتخذ من إسرائيل وجنوب إفريقيا نموذجا يحتذى به، كما أشار إلى ذلك مرارا جيرى أدامز المسئول في هذا الجناح السياسي، وعلى الجانب الآخر كانت منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي بدورها نموذجا يحتذى بالنسبة لمنظمات أخرى في أركان بعيدة من العالم، وفي ذلك رأينا زعيم الجناح السياسي لمنظمة إيتاهيري يتحدث بدوره عن التفاوض على أسس مطابقة تماما للنموذج الأيرلندي.. قد يكون السبب وراء ذلك هو أنهم يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن هذا لايغفل احتمال وجود تنسيق من انوع ما، بين هذه المنظمات، رغم اختلاف هويتها، وقضاياها، ودرافعها، ولكن الشئ الوحيد المؤكد الذي يربط بينهم جميعا هو اللجوء إلى العنف كوسيلة للحل.

وفي ذلك نرى النموذج المقابل من الغباء، لأن هذه المنظمات مهما أوتيت من قرة، ومهما لجأت إلى العنف لن تستطيع أبدا أن تفرض رأيها على الأغلبية الساحقة هنا وهناك، ولن تستطيع أن تؤثر على تطور الأحداث بالشكل الذي تراه وتتمناه فهذا ضد طبيعة الأمور وضد طبيعة الأحداث، والذي سيحدث هو أن الغالبية في كل مكان ستتعاون للتخلص من هذه المناوءات التي تعرقل تحقيق الهدف الذي ارتضاه الجميع، وفي هذا الإطار رأينا مسئول الأمن في السلطة الفلسطينية يحاور الرأي العام الإسرائيلي من خلال الكانب الصحفي ايهو يارى، وكان حوارا جريئا ومتزنا وبناء، أعلن خلاله المسئول الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية، هي المسئولة عن تحقيق الأمن وأنها مصممة على هذا الهدف، وفي ذلك فإنها ستعمل على القضاء على كل أشكال الإرهاب داخل الأراضي الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية مصممة على تنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها في عملية السلام، وأن السلام أصبح قناعة لدى أكثر من

تسعين في المائة من الشعب الفلسطيني، وأنه مطلب قومي ضروري لكل من الفلسطينين والإسرائيليين.

ولم ينس المسئول في حواره ان يرفض أي وصاية من جانب السلطات الإسرائيلية مشيرا إلى أن مثل هذه الوصاية من شأنها أن تثير المشاعر الفلسطينية، كما لم ينس التنديد علانية بعملية اغتيال أبو عياش، وعندما تعرض المحاور إلى قضية القدس والمرحلة القادمة من المفاوضات، التزم المسئول الفلسطيني بإتزانه، وثباته وحواره العقلاني مؤكدا أن الفلسطينيين والجانب العربي لن يرضوا أبدا بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، مشيرا أنه لامانع لديهم من أن تكون القدس مدينة مفتوحة للجميع يسمح فيها بحرية العبادة، وحرية التنقل للجميع.

وأعتقد أن الرأى العام الإسرائيلي كله تابع هذا الحوار باهتمام شديد، وأن السلطة الفلسطينية الجديدة كسبت الكثير من أسلوب مسئولها الأمنى في الرد على تساؤلات الرأى العام الإسرائيلي، وقد وصل الحوار إلى ذروة العقلانية والروح الجديدة التي تحكم العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيلية، عندما وجه المحاور سؤالا إلى المسئول الفلسطيني عن الأنتخابات الإسرائيلية الجديدة وعن الجانب الذي يرغب الفلسطينيون في فوزه في هذه الأنتخابات؟ كان رد مسئول السلطة الفلسطينينة حصيفا ومعبرا عن الصوابط المدروسة جيدا في إطار الروح الجديدة للعلاقات بين البلدين، عندما قال مؤكدا: إننا لانتدخل أبدا فيما يجرى داخل إسرائيل وفيما يختاره الشعب الإسرائيلي، وعندما عاد المحاور ليضغط على هذه النقطة مرة أخرى قائلا: ولكن حزب العمل هو وعندما عاد المحاور ليضغط على هذه النقطة مرة أخرى قائلا: ولكن حزب العمل هو رجلا عظيما.. كذلك رئيس الوزراء الحالي شيمون بيريز.. ولكن لاتنس أن حزب الليكود هو الذي صنع السلام مع الشقيقة الكبرى مصر.

بهذه الروح، وبمثل هذه الحوارات يمكن أن نقضى على كل العقبات والمناوءات غير المسئولة التي تعترض عملية السلام، أما أن يثور البعض هنا وهناك كلما وقع

حادث أو آخر، ويصلب الغفل بالبعض إلى حد المطالبة بوقف المسيرة بأكملها، فهذا هو الغباء بعينه، وهذا هو بالضبط ماتريده الاقليات العثيفة الرافضة.. هذا وهذاك....

وعلينا جميعا أن نزداد نضجا وفهما للواقع الذي نحياه 🗆

## ••• وهذا أيضا إرهاب!

كل النواقص التاريخية والاجتماعية والنفسية، تجسدت الآن في شكل السلام الذي قام في منطقة الشرق الأوسط، والذي أطلقت عليه صفات ونعات لا حصر لها، فتارة قالوا أنه «سلام بارد»، وتارة أخرى قالوا أنه «سلام الجبناء» ثم بقدرة قادر قال هؤلاء أنفسهم أنه «سلام الشجعان»، وبينما قالت الأغلبية أنه «سلام الأقوياء» الذي جاء بعد أول انتصار عسكرى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ـ خرج البعض ليقول أنه «الاستسلام بعينه» .. صفات عديدة ذيلت كلمة السلام في منطقتنا، تماشيا مع التطورات السياسية البندولية في المنطقة ـ وهي تطورات غير متوقعة وغير محسوبة وغير منطقية بالمرة ـ وأيضا تماشيا مع «المزاج الشخصى» و«المزاج العام» ـ وكلاهما متقلب لم يثبت يوما على وتيرة عقل أو علم أو حكمة الأيام، وهكذا كان على الرأى العالم أن يستمر في الحيرة والتخبط، كما لو كان هذا هو «القدر الإقليمي المكتوب.. منذ فجر حضارة إنسانية هائلة تبددت وأندثرت بسبب الخلافات المزمنة التي ابتلينا مها.

وثم جاءت الأحداث بتعبير جديد يغرض نفسه على نوع هذا السلام الشرق أوسطى العجيب، فقد بات واضحا بعد حوادث الأغتيال في الحرم الإبراهيمي، ولشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق إسحق رابين، والذي وقف قاتله إيجال عامير أثناء محاكمته يهرج قائلا أنه قتله: «من أجل توراة إسرائيل!».. وبعد حوادث انفجارات «القنابل البشرية» في القدس وتل أبيب وعسقلان، ومن جانب آخر بعد الكشف المفاحئ

عن جانب آخر بعد الكشف المفاجئ عن أسرار الأسلحة النووية الإسرائيلية، ثم بعد التسرب الإشعاعي من مفاعل ديمونة.. كل هذه الأحداث تدخل في نطاق الإرهاب، ومن ثم يمكن أن نصف السلام بين العرب وإسرائيل وصفا جديدا يقول أنه «سلام إرهابي» بالدرجة الأولى وذلك رغم التباين الشديد بين «السلام» و«الإرهاب»، ولكنه مرة أخرى - المناخ العام في منطقة من العالم تتجمع فيها كل المفارقات، وينبت في أرضها «السم» و«الترياق» جنبا إلى جنب!

لايمكن أبدا أن تجتمع صفة الإرهاب مع السلام، ولكن هذا حدث عندنا ويحدث حاليا، فمنذ توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، كان ولابد أن تكون هناك توجهات جديدة للبلدين، توجهات تقوم أساسا على مبادئ السلام، وتختلف تماما على توجهات الحرب التي كانت هي السائدة طوال ثلاثين عاما شهدت خمس حروب بين مصر وإسرائيل، ولكن بعد اتفاق السلام بين البلدين كانت أن ارتادت مصر توجهات السلام من حيث البناء والتعمير والتصنيع والتنمية، حتى أن عيزرا فايتسمان الرئيس الإسرائيلي الحالي لمس ذلك بنفسه أثناء زياراته المتكررة لمصر عندما كان وزيرا للدفاع، وقال أن مصر تستغل عملية السلام بمهارة، وأنه في كل مرة يأتي إليها للزيارة يجد جديدا وأن وجه الحياة بأكملها يتغير في مصر من أجل التنمية، ومن أجل مسالح المواطن المصري الذي عاني طويلا من خمس حروب في غصون نحو ربع قرن فقط

والذى لاحظه فاينسمان وأبدى إعجابه به، لم تكن إسرائيل تقوم بمثله فى نفس هذا الوقت، وفى هذه المرحلة أبدت مصر تفهما وسعة أفق مفادهما يقوم على ذريعة إسرائيل بأنها مازالت فى حالة حرب مع باقى الدول العربية، وخاصة بعد مؤتمر بغداد الذى رفض الحل السلمى وأبدى تأييده المطلق للحل العسكرى الذى لم يحدث إلى يومنا هذا! ومع ذلك، وبعد انضمام الدول العربية واحدة تلو الأخرى إلى المسيرة السلمية واعترافهم بسلامة ورجاحة الأتجاه المصرى، بعد هذا، فإن استمرار إسرائيل فى «توجهات الحرب» يصبح أمرا غير مفهوم بالمرة.

وقد وصل غموض هذا الموقف إلى ذروته عندما تكشفت فجأة الأسرار النووية لإسرائيل، ورغم أن هذا الأتجاه يدخل في نطاق استراتيجية الدولة، فإنه مع تحقق السلام بين العرب وإسرائيل، ألتقل هذا الأتجاه الاستراتيجي إلى إطار الإرهاب، إذ أنه يرمى في النهاية إلى تخويف (أو إرهاب) الجانب العربي من التفكير في شن أي عمليات عسكرية صد إسرائيل لأنها تستطيع وحدها، وفي لحظة واحدة، أن تهيل المعبد بأكمله على رؤوس الجميع، وهذا لايتماشي أبدا مع التوجهات السلمية التي كان ولابد أن يلتزم بها كل الأطراف، ذلك إذا أردنا أن نقول أن نوايا الجميع كانت حسنة.

وإذا كان الجانب الإسرائيلي قد بدأ - وهذا ماحدث بالفعل - تطوير الأسلحة النووية منذ فترة طويلة تعود إلى حقبة الخمسينات عندما كان العرب لايكفون عن تهديد إسرائيل بالفناء ، والقائها في البحر ، ليس فقط إسرائيل بل وأيضا من يقفون وراء إسرائيل ، إذا كان الأمر كذلك فقد كان هذا يتم في سرية تامة ولم يسمع مخلوق واحد عنها طوال جولات الحرب وصولات المعارك الكلامية ، وكان يمكن وبسهولة تامة أن يستمز الأشمر على ما كان عليه ولكن أن تأتي إسرائيل في ظل عملية السلام وتعلن فجأة عن امتلاكها للسلاح النووي بأسلوب غير مباشر عندما تسربت هذه الأنباء على لسان مواطنين إسرائيليين ، علما بأنه ليس هناك مايحدث صدفة فوق أرض إسرائيل عندما يحدث ذلك فإن الهدف لابد أن يكون هو الرغبة في إرهاب وردع وتخويف عدما يحدث ذلك فإن الهدف لابد أن يكون هو الرغبة في إرهاب وردع وتخويف الجانب العربي من حصول إسرائيل على السلاح المطلق ، وبمعني آخر فإنهم يؤكدون عدم تقتهم في الألتزامات العربية بالسلام ، ويريدون للاتفاق أن يكون قهريا ، وليس أبدا - كما كان في الحقيقة - اتجاها حضاريا وحلا عصريا يتماشي والأتجاه العالمي السائد .

وهذا كان لابد أن نسمع صوب مصر وهى الدولة الرائدة فى عملية السلام، وجاء هذا الصوب ممثلا فى مبادرة مبارك التى طالبت بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، ولابد هذا أن تلاحظ كلمة «كل» هذه لأن أسلحة الدمار الشامل لاتقتصر على الأسلحة النووية وحدها، ولكنها تشمل أيضا الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية، وكل هذا يمكن أن يؤدى إلى نفس النتيجة، وهى نتيجة معروفة تؤدى إلى دمار الجميع والعودة من جديد إلى «المربع رقم واحد» كما يقول المجتمع الدولي.

كذلك فإنه حتى فى حالة عدم استخدام هذه الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل بأنواعها، فإن وسائل إنتاج هذه الأسلحة ووسائل تخزينها هى بدورها على نفس القدر من الخطورة، ومما يزيد من ثقل مبادرة مبارك فى هذا الصدد، وقع كما رأينا حادث المفاعل النووى السوفيتى «تشير نوبيل» رغم احتياطات الأمن التى كان يشتهر بها الأتحاد السوفيتى السابق، ورغم كون السوفيت هم القطب الثانى فى العالم، ومع ذلك وقع الحادث المشئوم وحدث التسرب الذى أودى بكل مظاهر الحياة على امتداد آلاف الكيلومترات. ومازالت أثارة تمتد حتى يومنا هذا، وسوف تمتد سنوات طويلة فى المستقبل، وبكفى أن ننظر إلى آلاف الأطفال المشوهين الذين تمتلئ بهم مستشفيات الأتحاد السوفيتى السابق بعد أن لحقت بهم تشوهات خلقية بشعة من جراء مستشفيات الأتحاد السوفيتى السابق بعد أن لحقت بهم تشوهات خلقية بشعة من جراء تسرب اشعاعى وقع قبل أن يخرجوهم إلى الحياة فى هذا المكان التعس من العالم.

إن المجتمع الأوروبي يطالب حاليا بإغلاق المفاعلات النووية التي تعمل بالتكنولوجيا السوفيتية، بعد أن ثبت أنها تكنولوجيا متخلفة، تعرض حياة البشر لخطر داهم، كذلك لاينبغي أن ننسى أيضا حادث تسرب مفاعل «ثرى مايلز ايلاند» الذي أدى إلى الذعر في الولايات المتحدة، والآن جاء الدور على التكنولوجيا الفرنسية ممثلة في مفاعل ديمونة. إنها تكنولوجيا خطرة شرقا وغربا وعلى الإنسانية أن تجد حلا لهذا الخطر الداهم الذي يقيم بيننا.

من هنا كانت مبادرة مبارك تضع فى اعتبارها هذا الأحتمال المزعج ومايمكن أن أكتوبر ١٩٧٣!.. نقول ذلك حتى لايقفز أقطاب الإرهاب الفكرى والإرهاب السياسى عندنا، ويتسللوا لممارسة هوايتهم المفضلة فى مهاجمة عملية السلام، وشخص الزعيم القائد أنور السادات الذى تسلمنا فى عهده أول صفقة من المقاتلات القاذفة الهجومية من طراز ، فانتوم ف ٢٠٠٠.

وحتى لانخرج عن موضوعنا الأساسى، نريد أن نقول إن هذا الخيار الاستراتيجى والنووى الإسرائيلى، يدخل فى مئل هذه الظروف فى إطار السياسات الإرهابية، فالإرهاب لايقتصر على عمليات الاغتيال والتفجيرات البداذية هنا وهناك، إلا لو أردنا أن نعتبر العجز والإحباط إرهابا، بينما امتلاك أو التلويح «بالسلاح المطلق» وتفجيرات الدمار، أو فى أضعف الحالات التسرب الشعاعى المهلك للجميع، هو انجاه إيجابي

يخدم دعائم السلام! وكما نقول إن عمليات الإغتيال وترويع المدنيين ان يوقف عجلة المعلام، نقول أيضا أن امتلاك السلاح النووى ومايتبعه من آثار جانبية، مثل حادث التسرب الإشعاعي لمفاعل ديمولة، ان يخدم أبدا قضية ومبادئ واتجاه السلام، ومن هذا المنظور أن تتناول اجان مؤتمر شرم الشيخ لطناع السلام أيضا قضية إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل.. فهذا أيضا نوع من الإرهاب!!

يؤدى إنيه هن أخفار على جميع الدول العربية المحيطة بإسرائيل، التى تكاد المسافات بينها تتلاشى تماما سواء مع مصر أو الأردن أو الضفة أو سوريا أو لبنان أو حتى السعودية، وقد كان أن تحقق هذا الأحتمال المزعج بعد إعلان إسرائيل عن حدرث تسرب الشعاعى من مفاعل ديمونة النووى الذى كتب علينا أن نعانى منه جماعا بسبب سياسة وتوجهات عسكرية حمقاء فى ظل عملية السلام، وقد يجوز بعد هذا الحادث أن تعيد إسرائيل حساباتها فى هذا الصدد، وأن يتحرك المجتمع الدولى ليفعل شيئا من أجل درء الخطر على الجميع بما فى ذلك إسرائيل.

#### شرم الشيخ . . وما بعدها!

ليس من طبيعة الأمور أن ينجز إنسان واحد مهما كانت قدراته وإمكاناته التحولات التاريخية الكبرى في تاريخ الأمم والشعرب، فهي مهام صعبة يتناوب الكثيرون في تحقيق فصولها، فنجد مثلا أن كارل ماركس هو الذي ابتدع النظرية الشيوعية ولكن لينين كان هو الذي جعلها حقيقة واقعة، وبالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كان الزعيم الراحل أنور السادات هو صاحب الرؤية ورجل الخطوة الأولى، ثم جاء الرئيس مبارك ليجسد الحلم ويجعله حقيقة واقعة بين مصر وإسرائيل، ثم ساعد بعد ذلك ليجعله حقيقة ملموسة على مستوى المنطقة بأكملها، ثم خلال مؤتمر شرم الشيخ جعله حقيقة قوية دامغة يساندها ويوثقها كل أقطاب العالم وكل أعضاء المجتمع الدولي.

وكما قال جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا خلال المؤتمر: عقارب الساعة ان تعود أبدا إلى الوراء.

بذلك دخلت شرم الشيخ من أوسع أبواب التاريخ لتستمر ذكراها مع القرن القادم والألفية القادمة، فبدون هذا التعاون الدولى للإصرار على السلام ودحر الإرهاب كان يمكن أن تتعثر المسيرة الإنسانية بأكملها، ولانقول المسيرة السلمية وحدها، سواء فى الشرق الأوسط أو فى الشرق الأقصى، حيث تحتشد الآن الصواريخ وحاملات الطائرات حول تايوان أو فى أى مكان آخر فى العالم.

ولانتذكر هنا مؤتمرا أو محفلا دوليا حظيت مصر فيه بقلب الصدارة، وانعكست خلاله المكانة الحقيقية لمصر والمصريين، كما حدث خلال مؤتمر شرم الشبخ،

فالاختيار كان مصريا، والموقع مصريا، والترتيبات والإعداد، والإدارة.. إلخ، كلها كانت مصرية، بينما الوجود والمشاركة كانت دولية ضمت أقطاب العالم، ومختلف فروعه ومحاوره.. مكانة وصلت إليها عن طريق السلام ومناصرة السلام، لكنها أقوى يكثير وأكثر مناعة من أي مكانة حاولنا الوصول إليها عن طريق المعارك والحروب.

إن أهمية مؤتمر شرم الشيخ إنطاقت أساسا من حقيقة أنها حسمت إلى الأبد اختيار السلام، ولم تعد المسألة اتناقيات كامب ديفيد، أو اتفاق أوسلو، أو أى اتفاق بين إسرائيل وأى جانب عربى، فكل هذه تفاصيل استمتع المتسفسطون طويلا بالتسكع عند كل ركن وكل منحنى وكل حادث عابر طرأ عليها، ولكن المسألة بعد مؤتمر شرم الشيخ أصبحت اختيار واحدا وطريقا واحدا هو طريق السلام.

ولأن الإرهاب على كلا الجانبين اختار أن يعترض المسيرة السلمية ويعرقل تقدمها ولاعجب في هذا فالإرهاب لامكان له في ظل الأمن والأستقرار - فقد جاء مؤتمر شرم الشيخ ليؤكد تكاتف جميع دول العالم لقبول التحدى وتسخير إمكانات دول العالم لمحاربة هذا العدو الجديد. من هنا كان - ومازال - لايمكن الفصل بين استمرار عملية السلام ومكافحة الإرهاب، فقد أصبح من الواضح أنه لايمكن الحصول على هذا الهدف دون الفضاء على تلك الظاهرة، وإذا كان رؤساء الدول والوفود التي اشتركت في مؤتمر شرم الشيخ، قد اختارت وأكدت مناصرة السلام، فإنه لم يكن اختيارا فوقيا، لكنه انعكاس لإرادة الشعوب التي يمثلها هؤلاء الرؤساء وهذه الوفود، وفي ذلك لاينبغي أبدا لأي أنسان عاقل أو أية جهة أو تنظيم أن تقلل بأي شكل من الأشكال من هذا المجتمع الدولي التي تتمثل الآن في محورين متوازيين: مناصرة السلام ومكافحة الإرهاب.

ولقد كان اختيار مدينة شرم الشيخ بالذات من بين جميع المدن المصرية، اختيارا ذكيا وموفقا، لأن هذا المنتجع العالمي على شاطئ البحر الأحمر هو بكل المقاييس ثمرة من ثمرات السلاح بين مصر وإسرائيل، فقبل عملية السلام لم يكن أحد يسمع عن هذا المكان اللهم إلا بعض وحدات المدفعية الساحلية، ووحدات البحرية، أما الآن فقد أصبح المكان على قمة الخريطة السياحية لشعوب العالم، وهناك من دول أوروبا من ينظم رحلات يومية من صقيع أوروبا إلى رائعة شرم الشيخ مباشرة دون المرور

بالقاهرة أو أى مكان آخر.. وأصبح اسم المكان على لسان الجميع كمنتجع سياحي عالمى، ولو كنت من إدارة الفندق الذى نزل فيه الرؤساء والوفود خلال مؤتمرهم لأبقيت على فاعة الاجتماعات كما هى لأنها بلا شك ستصبح مزارا سياحيا، وقاعة تاريخية للأجيال القادمة، تماما مثلما تمتلئ فنادق القاهرة القديمة بذكريات الحرب العالمية الثانية وقادتها الذين كانوا يجتمعون عندنا، وبصغة خاصة في «مينا هارس، عند سفح الأهرامات ومازالت لهذه الأماكن - وسوف يزداد في المستقبل - قيمتها ورونقها وعبقها التاريخي.

وإذا كانت قمة شرم الشيخ قد أكدت مواصلة تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب، فإن هناك إرهاباً موازياً لا يلجأ للكلاشينكوف وأحزمة المتفجرات، ومع ذلك فهو أكثر خطورة من كل العمليات التي قام بها الإرهابيون لعرقلة مسيرة السلام، وبقصد بذلك الإرهاب الفكرى والإرهاب السياسي عندنا وعندهم، فهناك على الطرفين العربي والإسرائيلي من لا بزال يعيش في عنتريات الماضي، متصوراً بسذاجة شديدة أن الصراع الذي دام أكثر من خمسين عاماً، لا يمكن إلا أن يحسم نهائياً في ميدان المعركة وبطلقات المدافع.. نفس الفكر الغبي الذي أدى إلى مهزلة «أم المعارك» وجعل من «النشامي» أضحركة أمام الجميع.

ولقد عانى المجتمع الإسرائيلى من هذا النمط فى التفكير الذى جاء فى أعقاب الانتصارات السهلة فى يونيو ١٩٦٧، فتصور البعض هناك أن أى حرب يمكن أن ننهى إلى نفس الننيجة وتحقق ما حققته من مكاسب واتصارات، وقد طمأنهم إلى ذلك التفوق النوعى الهائل فى الأسلحة التى يمتلكونها والنتائج المتشابهة التى ترصلت إليها كل المعاهد الاسترانيجية فى العالم، والتى كانت تؤكد انتصار إسرائيل الساحق فى أى حرب تنشب فى الشرق الأوسط.. بسبب هذه القناعات وهذا النمط من التفكير دفع المجتمع الإسرائيلي الثمن باهظاً عندما نشبت الحرب فى أكتوبر٧٣.

والتاريخ يقدم لنا دروساً عديدة وقاطعة، ولكن يبدو أن أحداً لا يتعلم، ولا يرغب في أن يتعلم، ويغير من الأفكار الثابتة والجامدة التي ملأت رأسه، فطوال خمسمائة عام فيما قبل القرن الحالي كانت فرنسا وإنجلترا تعتقدان أن العداوة بينهما هي شئ طبيعي مثلها في ذلك مثل قانون الجاذبية، أو قانون الطفو، وبعد خمسمائة عام من

هذه العداوات الدفينة انحدت فرنسا وإنجلترا في بداية القرن الحالى لتقفا أمام عدر مشترك، حاول اقتحام نفوذهما العالمي، وكان هذا العدو كما نعرف هو ألمانيا، وعندما لم تستطيعا وحدهما الوقوف أمام المانيا خلال الحرب الثانية، كان أن بحثتا على الحلفاء من كل مكان بما في ذلك الاتحاد السوفيتي (العدو الأكبر)، ولكن مرة أخرى ل أحداً لا يتعلم شيئاً مر، دروس التاريخ وعبره، فمنذ عام ١٩٤٥ بعد انتهاء الحرب الثانية ظهرت مرة أخدى هذه العداوة بشكل أعمق وأكثر بغضاً بين الحليفين الأساسيين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ثم دارت العجلة مرة أخرى لتنبدد هذه العداوة وتقيم كل دول الاتحاد السوفيتي علاقات قوية مع واشنطن التي وجهت مساعداتها بشكل خاص إلى موسكو وباقي دول الكتلة الشرقية. في ذلك يقول لنا التاريخ: إن العداوات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وإن الحروب لم تكن أبداً حلا نهائياً وحاسماً لجميع الصراعات التي يشهدها العالم.. ومع ذلك لا يريد البعض عندنا وعندهم أن يصدق أو يتعلم.

إن الإرهاب الفكرى يتمثل على الجانب العربي في أولئك الذين يهاجمون بضراوة وانتظام كل من يساند عملية السلام، ومن بين هؤلاء نجد جنرالات سابقين أخفقوا في الحرب بطريقة أو أخرى ويتطلعون إلى فرصة أخرى يعالجون بها إخفاقاتهم السابقة غير مبالين بجر المجتمع والدولة بأكملها إلى حرب لا يعرف غير الله وحده مداها، ونجد أيضاً مسئولين سابقين في عصر ما قبل النكسة لا يعترفون أبداً بأن سياساتهم الخاطئة أدت بشكل أو آخر إلى أفدح هزيمة منى بها العالم العربي على مر تاريخه الطويل، ونجد على الجانب الآخر دراويش حقبة الستينات والشعارات الجوفاء التي كانت تفطر عداوة وبغضاً وتطالب بالإبادة وإلقاء إسرائيل في البحر، ونجد كذلك أولئك الذين يشعرون بعداء بغيض لشخصية الزعيم الراحل أنور السادات ولا يقبلون أي إنجاز جاء من ناحيته بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي وحتى حرب أكتوبر نفسها التي حاولوا تصويرها على أنها مسرحية مدبرة، وأن السادات لم يستغل نجاح قواتنا في العبور ولم يصدر تعليماته باستغلال النجاح والتقدم إلى ما وراء المضايق وما وراء الحدود!! كل هؤلاء تحولوا في عصر الحريات إلى كتاب ومنتجين ومؤلفين يبثون سمومهم يومياً لمحاربة السلام لا لشئ إلا لأنهم يكرهون السادات ويشعرون بحنين غريب إلى ما قبل حقبته!

أما الإرهاب السياسى فقد جاء مع ظهور الديمقراطية وتعدد الأحزاب وبدأ البعض يهاجمون السلام كنوع من المعارضة ويختلقون قصصاً سوداء لتخريب العلاقات وعرقلة العملية السلمية بأى شكل من الأشكال دون أى إدراك لأبعاد البديل الآخر وهو الحرب، ودون أى إدراك لطبيعة الحرب وما يمكن أن تجلبه من وبال على أى مجتمع خاصة المحتمعات النامية.

ولأن الديمقراطية كانت موجودة دائماً في إسرائيل فإن الإرهاب السياسي هناك يتخذ طابعاً أكثر تعقيداً وخطورة، وكانت عملية السلام دائماً هي الورقة المفضلة في تنافس الأحزاب للوصول إلى السلطة، ومن هنا نرى تلك المزايدات على قصايا الأمن والاستقرار والاستيطان الذي أصبح الآن يشكل تهديداً حقيقياً لاستمرار العملية السلمية بعد أن صدق المستوطنون اليهود الوعود الكاذبة وغير المنطقية التي يروجها الإرهابيون السياسيون هناك.

لقد اقدرحت، في هذا السياق وقتها وفي أحد مقالاتي أنه سيكون من المفيد أن تقوم لجنة متابعة مقررات قمة صانعي السلام ببحث هذا النوع من الإرهاب الفكري والإرهاب السياسي، وإذا كان لها أن تختار نموذجاً مثالياً في هذا الإطار فعليها أن تفحص وتبحث في تصريحات وإلياهو بن اليسار، الذي لم يترك فرصة واحدة، إلا واغتنمها لضرب العملية السلمية، والتحريض على العداوة بين الشعوب العربية وإسرائيل وعودة العقارب إلى الوراء، مع أن الحزب الذي ينتمي إليه (الليكود) كان هو صانع السلام الأكبر بين مصر وإسرائيل، ولكنها الانتخابات الوشيكة والديمقراطية والرغبة الملحة في الوصول إلى مقاعد السلطة بأي شكل وبأي ثمن، كما لو كان مقعد السلطة أهم من المصالح القومية العليا للدولة!

والذين يتساءلون عن أسباب تعثر عمليات التطبيع، فإن السبب الوحيد وراء ذلك هو المناخ المفتعل الذي يخلقه هذا النوع من الإرهاب الفكرى والسياسي، في ظل هذا المناخ لا يمكن لرجل الشارع أن يتجرأ بأن يقول أو يفعل ما يريد، ويكتفى بأنه قال كلمته عندما خرجت الأغلبية في مصر وإسرائيل وفي الأردن وفي الصفة الغربية وغزة، في كل هذه البلاد تعلن تأييدها ورغبتها في تحقيق السلام لأجيال مختلفة لم تر في حياتها غير الحرب والخراب والدمار، إن المحطة التي وصل إليها السلام حالياً

بما في ذلك من ارتباطات محلية وإقليمية ودولية تجعله في أعلى قائمة فضايا الأمن القومى لجميع دول المنطقة.. ومن هذا المنطلق فلابد من الكف عن العبث. سواء كان عبثاً إرهابياً مسلحاً، أو عبثاً فكرياً أو سياسياً.



إنهم يلحقون بمن



#### الرجل الذى إنتصر

#### حيا وميتا!

من حق اى إنسان سوى وطبيعى فى مصر وفى العالم العربى أن يشعر فى مناسبات عديدة - بحضور الزعيم أنور السادات بل وبوجود هذا الراحل العظيم حيا بيننا عندما كنا نتحدث عن «السلام»، و «المؤتمر الدولى» و «قيام الدولة الفلسطينية، وحق الجميع فى حدود أمته، «ولا صلح منفردا أو سلاما جزئيا، .... فكلها عبارات كان الرجل أول من استخدمها وظل يناضل من أجلها حتى لقى ربه... بعيدا عن الدنيا والناس والأحقاد....

ولأن أفكاره كانت جد جديدة، ولأن مناورته التاريخية من الحرب إلى السلام كانت جد حادة: من لهيب ودمار الصراع المسلح إلى ربوع السلام وقدسية الإنسان... «الإنسان الذي خلقه الله، كما يقول غاندي قديس السلام، لكي يسعى على قدميه يبنى الحياة ويعبد الله تعالى، ... نعم... كانت الأفكار جديدة تماما والمناورة حادة ومع ذلك كانت أستجابة الشعب المصرى تلقائية وحضارية وتحول الرئيس في قلوب الناس إلى زعيم وطنى استشعر أعماق وجدان شعب من أعرق الشعوب.

واكن كان هناك فى الوقت ذاته معارضة حادة لهذا الأنجاه نبعت أساساً من خارج مصر على المستويين الأقليمى والعالمي. وكان لأولئك وهؤلاء أتباع فى الداخل بدأوا يحاولون التشكيك والتغرير، وكم كان موقف هؤلاء مخزياً عندما تطورت الأمور فى

النهاية وبعد موت السادات بحوالى سبعة أعوام لتثبت حكمته وبعد نظرة ليس فقط فى استراتيجية الحل السلمى للصراع العربى الإسرائيلى ولكن أيضاً فى سياسة الأنفتاح التى طبقت فى الأبحاد السوفبتى بعد أن فكك وإنهار فى الصين الشعبية التى بدأت تعرف كل أنماط الحياة فى الغرب وطائرات البوينج الأمريكية وترقص على أنغام الروك أندرول..، ناهيك عن أستراتيجية تنويع مصادر السلاح ـ طالما كان الحديث هنا عن السلام ـ والتى أبندعها أيضاً الزعيم أنور السادات وتبنتها دول كثيرة أقليميا وعالمياً.

نفول كم كان مخزياً سلوك هؤلاء عندما تحولوا فجأة بعد التطورات الأخيرة إلى حمائم سلام من أودع أسراب هذا الحمام وأنصعه بياضاً. وأصبحوا يشيدون فجأة بانجازات وأفاق السلام ويحذرون من «أعدائه» الذين يتريصون لنا في الظلام... وكان منظرهم مخزياً فعلا وكان أكثرهم خزياً هذا الذي قال يوماً بعد رحلة القدس ومبادرة السلام - أن السادات «ديته طلقة ثمنها قروش زهيدة»...!! نقول كم هو مخز ورخيص هذا التحول الذي لا يعرف مبادئ حتى لو كانت خاطئة لأنه لم يأت من أجل المصالح القومية للوطن الذي نعيش فيه، ولكنه جاء بعد تحول أستراتيجية قوى خارجية - على المستوبين الأقليمي والعالمي - قوى يرتبطون بها بكل أشكال الأرتباط النفعي، فتحولوا فجأة يدافعون عن ذات الأنجاه الذي هاجموه بالأمس القريب.

وكان أكثرهم حماقة أولئك الذبن يعملون بتخطيط يعتقدون وهما أنه تخطيط عبقرى وبعيد عن أعين الجميع - فحاولوا بدأب سلب السادات من مجد أكتوبر زاعمين سخفا أن خطة الهجوم تم أعدادها في عهد عبدالناصر وأن السادات جاء وفتح الخزينة وأخرج خطة العبور ونفذها ... هكذا وبسهولة أقرب إلى «العبط»!! نم بعد ذلك بدأوا - مثلهم مثل الشخصية الكاريكاتورية الرائعة «عبده حريقة» التي أبتدعها الفنان والزميل القدير مصطفى حسين تجسيداً للمستعدين لكل المواقف ـ بدأوا ينشرون زعماً حديداً مؤداه أن رجال يونيو ١٩٦٧ هم أنفسهم رجال أكتوبر ٧٣ وعلى الفور وبدون توجيهات من هنا أو هناك تصدت لهم الأقلام الوطنية الشريفة وأظهرت لهم مفاسد القيادات القديمة وجهلها مقابل أستقامة وأنضباط وحرفية قيادات أكتوبر وعلمها الذي وصل إلى أدق التفاصيل عسكرياً ومدنياً ... هذه الظاهرة الجديدة في حياتنا التي

بدأت بأول نصر عسكرى على إسرائيل واستمرت بتولى مبارك - أحد الأعمدة الأساسية لهذا النصر - زمام السلطة بإجماع شعبى ساحق وحقيقى بعد استشهاد السادات رحمه الله.

وبعد الأحداث المتنوعة والقرار العاقل المتحضر لمنظمة التحرير الفلسطينية بنيد الإرهاب وقبول السلام ، والمؤتمر الدولى، وقيام الدولة الفلسطينية و، حق الجميع فى حدود أمنة، ثم وصول الأمر إلى مرحلة عوده القيادات الفلسطينية من الخارج إلى أرض تديرها السلطة الفلسطينية فى غزة وأريحا.. بل ووصل الأمر إلى حد إعلان الرغبه فى إعلان الدولة حسب ما تم الاتفاق عليه فى إتفاق أو سلو.. وهى الخطوة التى أجلتها السلطة الفلسطينية فى مايو ١٩٩٩ حتى يحين الظرف السياسى الملائم.

لم يكن هناك من حاول تجريح السادات أو التاليب فى جراح الماضى، بل أننى أكاد أجزم أن عرفات نفسه وكل من معه وكل عربى تابع على التليفزيون كلمة عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت فى جنيف.. كل هؤلاء شعروا حتما بوطأة الموقف عندما وقف السادات وحده فى عام ١٩٧٧ يلقى خطابه التاريخى فى عرين إسرائيل: فى قلب الكنيست أمام كل الصقور والحمائم والأساطير التى ضخمها خيال أصيب بالخلل فى الخامس من يونيو عام ١٩٦٧، وظل مشوشاً ومريضاً حتى السادس من أكتوبر ١٩٧٧.

ومع ذلك خرج من عندنا من يحاول تصوير أن السلام المالى غير السلام الذى بدأه السادات!!. ولأن الرئيس مبارك هو الرجل القوى حالياً فإنهم يقولون أن مبارك يختلف عن السادات وأسبغوا عليه مديحاً وإطراء هو فى غير حاجة إليه بالمرة لأنه كما يعرف الجميع يؤمن بالعمل وحده ويمقت اللغو الأجوف خاصة من هؤلاء الذين وصلت بهم والحالة، إلى حد تصور أن هناك وسلاما، فى صراع واحد غير وسلام، فى نفس الصراع!! أقلام هؤلاء الذين يهينون ذكاءنا بالقول أن مبارك ليس السادات. فالكل يعرف أن كل إنسان ونسيج وحده، وأنه ليس هناك إنسان على مر التاريخ مثل إنسان آخر. وهذه هى إحدى دكم الخالق وصورة من صور إعجاز الله سبحانه وتعالى ... بل إننا سمعنا جميعاً الرئيس مبارك فى بداية حكمه عندما أعلى بوضوح: واست عبدالناصر، ولست السادات .. إن إسمى حسنى مبارك ..، فما الجديد الذى

حماته إلينا تلك الأقلام بما خطت من مسامات أهدرت بسبب أحقاد وكراهية مريضة يحتار المرء في تعسيرها بعد أن مات بطل العمل ومضى عابه نحت الثرى أكثر من ثمانية عشر عاماً كاملة لم تهدأ خلالها غيرة وأحقاد تلك الحفنة الغريبة من البشر.

ويقال إن الذي يحارل أن الهين، ذكاء الآخرين، هو إنسان محدود الذكاء جداً، وقد ثنت صحة هذه النظرية في تلك الظاهرة التي نتحدث عنها هنا لأن الجميع يعرفون أنه لو كان السادات رائداً لعملية السلام التاريخية في المنطقة فإن الذي اصلب عود، هذا السلام واعطاه الدوة والصلابة والأستمرارية التي دفعته وأبقت عليه حتى يومنا هذا - هو ذاته الرئيس حسنى مبارك الذي كان أبرز قادة حرب أكتوبر ٧٣. فكيف غابت عنهم تلك الحقيقة البسيطة.

وأغرب من هذا كله أن الأخوة العرب يتفهمون الآن جيدا مواقفنا وكل جوانب الأستراتيجية التي أتبعناها بل أنني أذكر أن الصحفي الكويتي اللامع أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية كتب منذ سنوات أن مشكلة السادات أنه سبق عصره سنوات طويلة. وأن الجميع قد يفهمون هذا الرجل جيدا بعد عقد أو عقدين.... وحمدا لله تعالى أن الأمر لم يستغرق كل هذه السنوات وأن التطورات التي تشهده المنطقة العربية حالياً تؤكد حدوث نضج فكرى عام من المحيط إلى الخليج، وأصبح الجميع يشعرون بحرورة التكاتف والتكتل، والجميع يشيدون بدور مصر العربي الذي الجميع يشعرون بدور مصر العربي الذي لا يستطيع أن يتكره عامل فلماذا يضرج من عندنا في نفس هذا الوقت من يتحدث بلغة مختلفة تعمل بالدرجة الأولى على أشاعة التفتت والتشرذم السياسي وبالتالي غياب الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.... لماذا؟ ما الذي يخاف منه هؤلاء؟ وماذا يحاولون منع تحقيقه؟

أن قصة مصر السادات مع السلام يمكن أن يستقرئها المرء من ثلاثة خطابات هامة ألقاها الزعيم الراحل أنور السادات خلال فترة حكمة وهي خطابات دخلت الآن في جوف التاريخ وأستقرت بعيداً عن أهواء المناصلين من أجل سلطة صاعت أو من أجل سلطة منتظرة. كان الخطاب الأول في لا فيراير عام ١٩٧١ وأعلن فيه السادات أجل سلطة متوقيع أتفاق سلام مع إسرائيل فيما أعتبر أول أعلان يصدر من مسئول عربي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي... وقتها ضحك العالم كله وفي مقدمته

إسرائيل من هذا الرجل الريفى البسيط الذى يعرض سلاما على اإسرائيل العظبمة، وهو في موقع ضعف وبلاده محتلة بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي الذى خرج في يونيو ١٩٦٧ خروج المارد من القمقم وأذهل العالم كله بأنتصاراته الساحقة على مصر وسوريا والأردن في وقت واحد. صحك العالم كله من السادات عام ١٩٧١.

وأبتلع الرجل هذه السخرية وهذا التجاهل من جانب العدو والصديق والمحايد عامين كاملين وثمانية أشهر ويومين شن بعدها حرب التحرير في السادس من أكتوبر 19٧٣ وفي قمة هذا الأنتصار ووسط ذلك الفيض من الكبرياء والحماسة الوطنية والقومية التي يمكن أن تذهب بعقل أي إنسان وقف الزعيم الراحل أنور السادات يوم 17 أكتوبر 19٧٣ وقبل بدء مغامرة الثغرة المعروفة .. يمد يده بالسلام ... سلام رسط ذروة الإحساس بالزهو والمجد والقوة العسكرية وفي وقت كانت ترتفع فيه إلى عنان السماء أول البيارق لأول نصر عسكري على إسرائيل منذ نشأة الصراع العربي الإسرائيلي .

فى هذا اليوم وقف الزعيم الراحل أنور السادات بملابسه العسكرية فى مجلس الشعب ليعان وبالحرف الواحد:

رريما أضيف لكى يسمعوا فى إسرائيل إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون ... إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون ، بتلك العبارة كان السادات يهدم صرحاً عاتباً قام عليه الأعلام الإسرائيلي سنوات طويلة استطاع خلالها أن يكسب عطف العالم كله مع «إسرائيل الصغيرة، التي يحاول جيرانها من «البرابرة العرب» أن يلقوها في البحر بلا رجعة!!

ومن هنا فقد عاد السادات بذكاء شديد في هذا الخطاب التاريخي ليؤكد وإننا لم نحارب لكي نعتدى على أرض غيرنا وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين:

- الأول: إعادة أراضينا المحتلة بعد عام ١٩٦٧.
- الثانى: إيجاد السبيل لإستعادة وإحترام الحقوق المشروعة نشعب فلسطين.

ولأن السادات فهم جيدا وأيفن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الرحيدة القادرة على الصنغط على إسرائيل في أنجاء حل هذا الصراع سلميا فقد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي نيكسرن من خلال مشروعة للسلام الذي تضمن خمس نقاط رئيسية . . وفي ذلك قال وبالحرف الواحد:

- € أولا: إننا قاتلنا وسوف نقاتل التحرير أراضينا التى أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة ٢٧ ولإيجاد السبيل لإستعادة وإحترام الحفوق المشروعة لشعب فلسطين ....
- ثانياً: أننا على إستعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضى المحتلة فورا وتحت إشراف دولى إلى خطوط ما قبل ٥ يونيه ٢٧.
- ثانثا: إننا على أستعداد فور إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضى أن نحضر سؤتمر سلام دولياً في الأمم المدحدة وسوف أحاول جهدى أن أقنع به رفاقى من القادة العرب المسئولين مباشرة عن إدارة صراعنا مع العدو، كما أننى سوف أحاول جهدى أن الأقنع به مثلى الشعب الفلسطيني، وذلك لكى نشارك معا ومع مجتمع الدول في وضع قواعد وضوابط لسلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة.
- رابعاً: إننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقبقة أن نبدأ في تطهير قناة السويس وفنحها أمام الملاحة العالمية لكى تعود إلى أداء دورها في رخاء العالم وإزدهاره ولقد أصدرت الأمر بالفعل إلى رئبس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية غداة انمام تحرير الضفة الشرفية للقناة وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لهذه المهمة.
- € خاصساً: إننا اسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل كل نفسير وكل نأويل ونستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد قصيبنا إلى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الأسباب لدى غيرنا.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

لقد قال السادات هذا فى وقت مبكر، ثم بدأ بعد ذلك إستنمار نصره العدكرى فى تحقيق السلام الذى هاجموه وهو حى.. وظلوا يهاجمونه بعد موته حتى جاء السلام إلى من كانوا يهاجمونه فراحوا يقولون أن السادات كان على حق.. وكان ذلك هو الانتصار الأعظم الذى حققه بعد ان فارق الحياة.

### «غليون» السلام!

«غليون السلام» له قصة وشهرة كبيرة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، فعتدما جاء المهاجرون البيض من كل أركان الدنيا لاستيطان الأرض التى اكتشفوها حديثا ، وفوجئوا بوجود السكان الأصليين من الهنود الحمر ، كان الصراع الدامى الذى استمر سنوات طوبلة بين السكان الجدد والسكان القدامي .

ومثل أى صراع فإنه لم بكن يسنمر إلى الأبد، فكان السلام بين حين والحين، وكانت الهدنة بين البيض وهذه القبيلة أو تلك، وخلال إتفاقيات السلام كان الطرفان يجلسان ويصر الهنود على أن يدخن الجمع من غليون بدائى يمر بالتناوب على الجميع .. وخلال عملية التدخين يبدأ الجميع في الشعور بالاسترخاء ويبدأ الصحك وتبادل النكات، وتصبح وقعة على السلاح، تاريخا قديما... وغير منطقى بالمرة.

وكما نعام فإنه بعد حرب أكتوبر ٧٣، بدأ العرب والإسرائيليون يدخنون بدورهم «غليون السلام» بعد أن فقدت الحروب والعدوات معناها وجدواها، لأنها أساساً فقدت قدرتها على تقديم أى حل المشكلة مزمنة طال عليها الأمد بشكل تجاوز كل الحدود، وكانت مصر أول من طرق هذا الأتجاه، ونعلم جميعا المهاترات التي صاحبت ذلك، ونعلم أيضاً أن الجميع سلك بعد ذلك نفس الطريق، وقد جلس السوريون مع الإسرائيليين في كامب واى بولاية ميرلاند الأمريكية، يدخنون، إن جاز لنا التعبير، «غليون السلام» مع الإسرائيليين تماما كما فعلنا في اكامب ديفيد، في نهاية السبعينات!

وفي ذلك فإن السوريين لديهم حاليا مبزة كبرى افتقدتها مصر في مباحثات السلام مع إسرائيل، فقد كان الأمر بالنسبة لنا نحولا مريعاً وحاداً ومفاجئاً فيما هو أشبه بالصدمة منه إلى المناورة، أما السوريون فقد أمضوا سنوات طويلة قبل هذا التحول المفاجئ، مهدت لهم طرين وعملت على تهيئة «الرأى العام» والمزاج السعبي ، لتقبل الاتجاه الذي أكدت كل الأحداث العالمية أنه الاتجاه المشكلة البلفان حيث كانت على ذلك هو اتفاق «كاهت ديتون» الذي أقر اتجاء الحل لمشكلة البلفان حيث كانت العدوات أعمق وأكثر شراسة وتعقيد وفي هذا الإطار أن هذاك رأبا يقول أن الشعوب تحتاج من خمسة عشر إلى عشرين عاماً لتنبذ عداواتها القديمة وتبدأ صفحة جديدة، وفي التحول ذلك فإن الرأي العام السوري دوافرت اله هذه الزفاهية، قبل أن يبدأ النحول الاستراتيجي الكبير.

لقد أعلن ريليام بيرى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق خلال زيارة لإسرائيل، أهم، ما قيل عن مباحثات السلام بين سوريا واستهل ذلك عندما قال: إنه إذا سارت المباحثات بين دمشق وتل أبيب كما كانت، وكما نامل أن تكون فإنه إذا رأى البلدان ضرورة وجود قوات أمريكية تنتشر في مرتفعات الجولان لحفظ السلام، فإن بلاده على استعداد لنشر هذه القوات، كذلك فإنه رغم التحفظات الشديدة من جميع الجوانب على حقيقة ما يجرى في مباحثات جزيرة وأي، فقد قالت الولايات المتحدة أن الهدف النهائي لواشنطن في عام ١٩٩٦ هو مساعدة سوريا وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ينهي جميع الخلافات القائمة بين البلداين والتي استمرت خمسين عاماً ووصفت مصادر أمريكية هذه المباحثات بأنها مثمرة بينما أعلن رئيس لوفد الإسرائيلي في المباحثات إنها تتناول. ولأول مرة .. عملية السلام، وأن الجانبين يقومان بتوضيح معالم الطريق الذي يسير عليه وقطار السلام، .

كذلك لم ينس وزير الدفاع الأمريكي في تصريحه وقتها أن يؤكد الفجوة في نوعية الأسلحة التي تملكها إسرائيل عندما أعلن أن بلاده ستقدم مساعدات مائية لإسرائيل لتطوير الصاروخ الإسرائيلي المضاد للصواريخ من طراز أرو ستشمل حالياً ٢٠٠ مليون دولار، و ٥٠٠ مليون دولار أخرى على مدى السنوات الخمس النالية لتغطية من تكاليف برنامج التطوير المشترك لهذا الصاروخ والذي لا تساعدنا معلوماتنا

لمعرفة الصواريخ المعادية التى سننطلق من المنطقة حتى يعترضها هذا النظام الدفاعي، المتقدم، والذى لا مثيل له إلا فى الولايات المتحدة نفسها وفى الإتحاد السوفيتي السابق!

العربي الهنشكك في عملية السلام، عندما أثبت بالدليل القاطع أن هناك في قلب إسرائبل من بخشون السلام أيضاً ويرون فيه إضراراً مباشراً بمصالح إسرائيل، وبمعنى أخر فإنه يمكن أن يكون لصالح العرب.

أما بالذابة لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليليام بيرى، فقد يجوز لنا الحكم بانها جاءت نعبر عن أحد الأحطاء الأساسية والكلاسيكية في السياسة الأمريكية والغربية بشكل عام والتي تقوم على فكرة أن دعم القوة العسكرية لاسرائيل سيدفع العرب الي يبول السلام .. أي سلام، وفي ذلك خطأ استراتيجي كبير في العلاقات بين الغرب والمرب، ردايل أخر على الفجوة الهائلة بين أسلوب التفكير هنا وأسلوب التفكير هناك، فالفرة العمكرية لم نكن أبدا وسيلة لحل مشكلة الصراع العربي. الاسرائيلي، ودلبل ذلك أن أسرائيل كانت على الدوام متفوقة عسكريا على العرب، ومع ذلك كررت الدروب والمعارك في ظل هذا التفوق الواضح لنوعية الأسلحة التي تملكها اسرائبل، ركات أذر هذه الحروب هي أكنوبر ٢٣ التي دخلناها ونحن على يعين من أن اسرائيل ذ ماك أحدث أسلحة في العالم بريا وبحريا وجويا، وإن الفارق بين الأسلحة والنوات على الجاندين كانت في صالح اسرائيل، ومع ذلك دخلنا الحرب وصممنا على القتال رئم هذا التفوق النوعي الاسرائيلي .. في ذلك لم تستطع العقلية الغربية ان نه صدم هذا المهج من التفكير، لأنهم هناك يعتبرونه تفكيرا غير عقلاني ويتنافي مع المعطق نماما، وحتى عندما لجانا الى أسلوب السلام فانهم لم يتوقعوا ذلك أيضا، ولم يفهم ا أبدا كيف يلجأ الجانب العربي الي اتجاه السلام بعد أول نصر عسكري في تاريخ الصمراع؟ أن المنطق عندهم يقول أن فرص السلام أقوى عندما يكون أحد جانبي الصراع متفوقا بشكل واصح، وفي هذه الحالة فانه على الجانب الصعيف أن دغبل أي فرص للسلام، وكذلك فان المنطق عندهم يقول ان الانتصار العسكري يكون بعثابة دعوة احروب أخرى وعدوان مستمر. ولكن لا هذا ولا ذاك حدث خلال تجرية الصراع العربي - الاسرائيلي، بل ان العكس تماما هو الذي حدث. . هي الفجوة الفكرية بين العالم الغربى والعالم العربي . . فحرة عملت على الدوام على احداث سوء فهم وسوء تقدير لما يجرى من أحدث في منطقة السرق الأوسط.

• وقد يجوز لنا في هذا المقام أن نشير الى خطا كالسيكي آخر في السياسة الأمريكية والغربية بشكل عام تجاه أحداث الشرق الأوسط، وبقوم هذا الخطاعلي فكرة أن اسرائيل هي التي سنه اعد على حماية مصالح الغرب في المنطقة، وقد اسنمر هذا الاعتقاد سنوات طويلة، ومازال مستمرا حتى يومنا هذا، مع أن أحداث حرب الغليج الثانية بددت هذا المفهوم تماما عندما تعرضت المصالح العربية للأخطار بسبب الغزو العراقي الكويت، وفي ذلك كانت الدول العربية وفي مقدمتها مصر هي التي ساعدت على اعادة الاستقرار في المنطفة وعودة الأوضاع الى ما كانت عليه، وكانت السخرية أن تطلب الولايات المتحدة من اسرائبل عدم التدخل بالمرة في هذا الصراء، بل إنها دفعت لها في صورة مساعدات عددا من بطاريات الصواريخ بالريوت حيى تضمن سكوتها وعدم تدخلها في الصراع الدائر في المنطقة، رغم انها تعرضت لهجوم متكرر بالصواريخ سكود العراقية، ولو كانت اسرائيل تدخلت في هذا الصراع وردت بأي أسلوب على الاستفزاز الواضح والمتعمد من جانب صدام حسين، لكانت الأوضاع والأمور كلها انقلبت رأسا على عفب، وربما وصلت الى انسداب. أو على الأقل حياد. القوات العربية الصالعة في تشكيل النحالف الدولي . . ريما كان هذا هو أحد الدروس الأساسية من تجرية حرب الخليج التانية، ورغم وضوح الدرس فان الخطأالكلاسيكي القديم مازال سائدا في عقول كثيرين!!

وعلى أية حال فقد كانت هذه ملاحظة جانبية لاعلاقة لها بالموضوع الذى نتناءية اليوم، ولكنها تؤكد حقيقة عدم بفهم الغرب لحقيقة الأوضاع في الشرن الأوسط وطبيعة الأمور في هذه المنطقة من العالم، مع ذلك فانه لو كانت نصريحات وزبر الدفاع الأمريكي قد جانبتها الحصافة، وجاءت في غير محلها ولا يمكن أندا أن نخدم السلام الذي ينشده الجميع، فانه على الجانب الأخر كانت تصريحات وزير النارجبة الأمريكية وارين كريستوفر، السابق أكثر حصافة وموضوعية عندما أعلن بوضوح النالسلام لايمكن أن يسدمر إلا اذا ننجت عنه فوائد ملموسة في عداه شعوب المنطقة الني عشرات السندي من النراع رفيدان النقة، وعلى عاندة هي عادي هذه هي الغية ونوع عاندت عشرات السندي من النواع رفيدان النقة، وعلى عاندة هي عاديات المنطقة والعادية والتكافية والعادية والمنادية النياء والمنادية وا

الخطاب الذي ممكن أن يكرن مقبولا من جميع الأطراف، خاصة انه لايتضمن أى اشارة من قريب أو بعيد الى القوة العسكرية وانظمة التسليح الحديثة، التى لا يمكن أن تؤدى إلا نلاستفزاز والتوتر، الذى لايؤدى بدوره إلا لمزيد من سخونة الموقف، وخلق مناخ لا يخدم بالمرة عملية السلام.

ان أهم التطورات بالمنطقة فيما يختص بعملية السلام هي ان الجميع سواء وقعوا أو يوقعوا أو يوقعوا - أصبحوا على قناعة تامة بان السلام هو السبيل الوحيد المتاح وانه لابديل عنه، كذلك أدرك الجميع الحاجة الماسة للاستقرار وانه لاسبيل لذلك بدون السلام، وفصلا عن هذا وذاك فان الفجوه الاقتصادية الهائلة التي يتميز بها عالم اليوم جعلت الجميع يدرك صورة المعركة الأساسية التي تدور أساسا حول البناء والتنمية، وفي ذلك كان التموذج الياباني في أقصى الشرق، والنموذج الألماني في قلب أوروبا، هما أبلغ سليل خاصه أن كلا البلدين كانا نموذجا للمجتمعات المتشبعة بالنزعاة العسكرية، ورائدان في الحل العسكري الى الحد الذي جعل العالم كله في حالة حرب شاملة خرجت منها اليابان وأنمانيا دمارا كاملا، وكان عليهما البدء من جديد من درجات خرجت منها اليابان وأنمانيا دمارا كاملا، وكان عليهما البدء من جديد من درجات أخر طلقة، والأن وبعد حوالي نصف قرن كامل من التجارب التي هزت تفكير العالم عندنا يدرك حقيقة أخر طلقة، والأن وبعد حوالي نصف قرن كامل من التجارب التي هزت تفكير العالم عند هذا هو أهم ما في الموضوع.. ونافذة الأمل بالنسبة لكل شعوب المنطقة.... حقائق أدركها كل المحاربين ـ بمن فيهم الهنود الحمر ـ منذ مثات السنين ■

### الجنرال النبي!

ريما كان السلام بين العرب واسرائيل هو أغرب سلام في ناريخ النزاع الانساني، ولاغرابة في ذلك فهو سلام مشرق أوسطي، وبالتالي بختلف قطعا عن كل أنواع السلام في أركان الدنبا، ماصيها وحاضرها، شأنه في ذلك شأن كل ما يحدث و ما يأتي في هذه المنطقة الساخنة أبدا. فهو بالقطع ليس سلاما مثل هذا الذي شاهدناه بين المانيا والحلفاء في أعقاب أضخم حرب شهدها العالم بأجمعه، او سلاما كالذي شاهدناه بين الحلفاء واليابان، وهي الدولة التي كانت تقدس النزعة العسكرية، ولا بين أمريكا وفبتنام التي كانت الحرب بالنسبة لها هي الاختبار الوحيد المتاح، ولكن السلام بين العرب واسرائيل هو مسلام شرق أوسطى من نوع فريد، تخيم على محادثاته أجواء المعارك أكثر من ظلال أجنحة «الحمائم» وأغصان الزينون!

وريما كان من أغرب جوانب هذا السلام عندنا أن الحروب بيننا وبين اسرائيل لم تستغرق سوى أيام معدودة، ببنما عملية السلام بيننا تدخل الآن عامها الثامن عشر ومازال السلام ناقصا لم يتحقق بالكامل وبالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه. وعلى عكس ذلك نماما، فإن الحروب في كل أركان الدنيا استغرقت سنوات مريرة وطويلة بينما لم يستغرق تحقيق السلام ببنهم سوى أيام او أشهر قليلة في أسوا الظروف، في ذلك فإن المسالة ليست مسالة جذور تاريخية بقدر ماهي عفلية مختلفة تماما.. ، عقلية شرق أوسطية تحمل في ثناياها كل متناقضات الدنيا، وكل تراكمات التاريخ دون ان تعيى كثيرا من دروسه.

لقد شاهدنا معا توقيع اتفاق طابا، الذي يشمل المرحلة الثانية من اعلان المبادئ لتوسيع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في الصفة الغربية، وهو بلا شك خطوة مهمة وحيوية على طريق السلام الشامل بين العرب واسرائيل، ولكن روحا غريبة كانت تخيم على هذا الاتفاق فجعلت منه أقرب الى اتفاق طلاق بين زوجين أثر زيجة فاشلة قرر بعدها الطرفان الانفصال، وإن ينص العقد على كل مايناله كل طرف من ممتلكات وأثاث وأمتعة، وامتدت بنود العفد لتشمل حوالي أربعمائة وخمسين صفحة بسبب التفاصيل الكنيرة، وسبب المخاوف وعدم الثقة، وسبب ان روح السلام الحقيقي لم تخيم بعد على المنطقة، ورغم كل الاتفاقات التي أبرمت.

وفى الوقت الذى كان يتفاوض فيه الطرفان على مائدة السلام فى فندق طابا ـ ولا ننسى أن طابا هى الأخرى كانت ملحمة طوبلة ومضنية فى عملية السلام بين مصر وإسرائبل ـ فى نفس هذا الوقت الذى كان يتفاوض فيه أصحاب المشكلة الحقيقية، كان التطرف السياسى فى المنطقة قد وصل الى ذروته على الجانبين يطالب بنبذ العملية السلمية دون ان يقدم بديلا وإحدا يتسم بالعقلانية، او الواقعية، او حتى أدنى رغبة فى ايجاد مستقبل أفضل للجميع، بل أن هذا التطرف وصل الى حد نبذ السلام دون أن يقدم أى بديل من أى نوع!!

وحتى تزداد المسالة تعقيدا فانه فى الوقت الذى لاح فيه بصيص أمل للشعب الفلسطينى، الذى عانى مالم يعانيه أى شعب أخر، فى هذا الوقت بالذات خرجت علينا ليبيا من أقصى اتجاه الغرب تقرر فجأة طرد الفلسطنيين، الذين عاشوا سنوات فوق أراضى ليبيا يعملون وينتجون ويحاولون ايجاد حياة شريفة فوق أرض شقيقة .. فجأة قررت السلطات الليبية ذلك، اربا كالمسرح سياسى تتقوص أركانه أساساً بسبب فوضورية القرار، والتغير الحاد فى المزاج الشخصى!

ولأن التطرف هو درجة من درجات الجنون، فان الواقع دائما ما يأتى مخالفا لتصورات وارادة هؤلاء، ومن هنا جاء تطور الأحداث وفى مقدمتها اتفاق طابا، مغايرا تماما لماهيات له عناصر التشدد هنا وهناك، وظلت طوال أشهر تقرع بشكل هيستيرى طبول العنف والعداء، كما لو كان السلام، هو الأخر ، نزوة مزاج، عابر، وليس استراتيجية فرضها الواقع وتجارب طويلة خرجت عن النطاق المحلى، ولعبت فيها كل الاطراف الدولية دورا رئيسيا ومباشرا. ولاشك أيضا ان الكراهب موجودة بدن الطرفين، وأنها عميقة الجذور وبشكل متداخل، ولاشك أيضا ان هناك من بغذى هذه الكراهية عمدا على الطرفين، وهناك أيضا من يستخلها لأسباب سياسية وشخصية، وقد كان أخر من غذى هذه الكراهية عمدا وبصفاقة بالغة هذا المدعو إيريه بيرو الذى اعترف بصلف غير مسبوق بانه قتل عمدا مئات من الأسرى المصريين في سيناء خلال حرب ١٩٥٦ .. عمل حقير يصعب على أي انسان متزن ان يعترف به جهارا، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، ومن ثم لايمكن ان نكون من السذاجة والغفلة بحيث نأخذه على انه مصادفة، اوصحوة مفاجئة لضمير أنبتت أفعال الماضي انه معدوم، وإن صاحبه خرج إلى الحياة بعيب خلقي بدمثل في نقص عضو معنوى اسمه الضمير!!

وقد يجوز جدا لنا الأن أن ناخذ هذا الاعتراف الغبى من هذا الجنرال الغبى، على انه كان محاولة. او قل مؤامرة للجهاض اتفاق طابا بالذات، لأن هذا الاتفاق يعنى بالدرجة الأولى تبديد الدام الصهبوني بشأن انشاء اسرائيل الكبرى، وكل ما استشهد به البعض من التوراة لاثبات أن هذه الأرض باكملها هي أرض الأجداد، وإن كل بقعة منها جاء ذكرها في الكتاب المقدس لليهود ... نعم ان هذا الاتفاق بالذات يعنى تخلى اليهود عن حلم اسرائيل الكبرى، ومن ثم قامت المظاهرات الضخمة في اسرائيل عقب توقيع الاتفاق، وهاجم الاسرائيليون رئيس الوزراء اسحق رابين الذي كانوا يحملون صورا له وبالعقال الفلسطيني، متهمينه بعدم الولاء لدولة اسرائيل أن ولاءه أكبر بالنسبة للعرب والفلسطينين.

وقد يتساءل البعض لماذا اختار المتآمرون على السلام والذين كان الجنرال السفاح بالنسبة لهم أداة غبية يحركونها كالدمية لتقول هذا او ذاك قد يتساءل البعض لماذا اختار هؤلاء قصة الأسرى المصريين في عام ١٩٥٦ والإجابة المنطقية عن ذلك هي أن إثارة المصريين في هذا الوقت ستجعل من مصر غير قادرة على تقديم العون الذي يحتاجه الفلسطينيون في مباحثاتهم الصعبة والحرجة من أجل توسيع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة، وإن الرئيس مبارك بدلا من أن يلعب دوره الأساسي والمتميز في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وفي استغلال علاقاته واتصالاته الدولية الصنغط على من يحاول الجور على عملية السلام وتحويلها إلى

مكاسب لجانب واحد فقط . بدلا من ذلك وردلا من أداء هذا الدور الفعال ، فإن الرئيس مبارك سيكون مشغولا بالتعامل مع الأزمة التي أثارت كل المصريين وفتحت جروحا عميقة بعد أن كادت تلائم ، بل وريما أن الرئيس مبارك الذي بساند عملية السلام بكل قوته ويعمل كل ما يمكنه ليجعل منها عملية سلام شامل تشترك فيها كل الأطراف العربية . بدلا من ذلك فإن الرئيس مبارك قد يضطر هو الآخر لنسف ما تبقى من هذه العملية وعدم تشجيع المضي قدما لتحقيق السلام الشامل في المنطقة وبالتالي يظل ، حلم اسرائيل الكبرى حيا ينبض بقوة في وجدان وعقول كل المجانين!!

اعتقد أن هذا كان هو الهدف المراد، خاصة وان حلم اسرائيل الكبرى لا يراود إلا إذهان ورجدان المتطرفين والمتشددين والمخبولين هناك أما بالنسبة للعفلاء الذين يتعاملون مع واقع الحياة وروح العصر الذي نعيس فيه فإنهم هنا وهناك يقومون بما يتفق وبنسجم مع هذا الواقع ولذلك فهم بالنسبة لهؤلاء المجانين وخونة ووعملاء للعرب والفلسطينيين! وعلينا أيضاً في هذا الإطار نضع في اعتبارنا أن الأنتخابات الإسرائيلية ستجرى بعد بضعة أشهر، وأن هناك أجنحة أخرى على المسرح السياسي في إسرائيل ترغب في هزيمة رئيس الوزراء الحالي وأن الدريعة التي يمكن أن يستخدموها بكفاءة وفاعلية هي أن رابين وبيرنز أضاعا معا والحلم الجميل، بل إنهما حولا معا كل الأحلام والأماني الى واقع مرير وكوابيس لا الشئ إلا من اجل استمرار عملية السلام وتقديم التنازلات للفلسطينيين!

• وبالفعل عندما سمع المصريون اعترافات قتل الأسرى في حرب ١٩٥٦، ثار الرأى العام المصرى وتناول جميع الكتاب ورجال الصحافة والأعلام هذا الحادث بهجوم ضار لم تشهده العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، ولقد كان ولابد أن يثور الرأى العام عندنا، وكان ولابد أن يثور كل الشرفاء من رجال الصحافة والأعلام متناسين جميعا انجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية المختلفة، كان ولابد أن يحدث ذلك فالمجتمع المصرى مجتمع تابض دوما وممتلئ بالحياة، ولكن الشئ الرحيد الذي اغفله من فجروا هذه القنبلة في هذا الوقت الحساس هو رد فعل الرئيس مبارك في مثل هذه الأحوال، لقد كان الرئيس أول من سمع بهذه القصة ولم ينتظر قراءتها في الصحف كما فعل معظمنا، وارتاب الرئيس من غرابة الاعتراف

المفاجئ ومن التوقيت المحسوب بعناية، وفي مثل هذه الأحوال فإن أفضل الحلول هو المصنى قدما فيما تقوم به مصرحتى لا يضيع الهدف، والانتظارحتى يتبدد الضباب وتنكشف الحقيقة.. وكان هذا هو ساحدث وتحقق الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن ثم اندلعت مظاهرات المتشددين في إسرائيل في الوقت الذي كان يقف فيه الرئيس مبارك شامخا في البيت الأبيض الأمريكي مع الرئيس كلينتون والرئيس عرفات ورابين وبيريز والملك حسين وعدد من قادة العالم يحتفلون بانجاز الاتفاق التاريخي، الذي يبشر بسلام حقيقي في الشرق الأوسط على حد وصف وسائل الأعلام العالمية.

بذلك سقط بيرو ومن حركوه ودفعوه إلى هذا الأعتراف، لأن الأمور وصلت إلى الحد الذى لا يمكن معه السكوت على هذه الجريمة الحقيرة، ولما كان السلام قد وصل إلى منطقة اللاعودة خاصة بعد اتفاق طابا، فإن تكملة المشوار الصعب تحتاج أول ما تحتاج إلى معالجة حاسمة للجهات، والدوائر والأشخاص الذين يعرقاون ويهددون هذا الأتجاه وفي مقدمة هؤلاء يأتي هذا الجنرال السفاح وكل من وقفوا خلفه في ساحة المعركة خلال حرب ٥٦، وفي الحلبة السياسية الإسرائيلية حاليا استعدادا للانتخابات الجديدة في العام القادم، ويجب أن نعى جيدا أن الذين خططوا لهذه العملية ويحلمون بالفوز في الانتخابات القادمة، أرادوا بالدرجة الأولى أن يتخصلوا من قيود التزامات مسبقة تفرضها الآن حكومة رابين في إطار الاتفاقات السلمية مع الجانب العربي، وبالتالي تصبح اتفاقات ملزمة لأي حكومة تأتي بعد ذلك، هذا والا تفقد إسرائيل صورتها كدولة ديمقراطية، وتفقد أيضا مساعدات ومساندات كل الدول التي لعبت دوراً في تحقيق هذه الاتفاقيات، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية.

ولأن السلام قد وصل إلى نقطة اللا عودة كما قلنا فإن المرحلة القادمة تشمل المسارين السورى والمابنانى، حتى يصبح السلام شاملا ويسود ربوع المنطقة بأكملها وإذا أردنا أن نستفد من خبرات ثمانية عشر عاما فى أروقة ودهاليز العملية السلمية فعلينا جميعا أن ندرك أن التطرف موجود وكامن فى كل أرجاء الشرق الأوسط وأن هذا التطرف يقتنص الفرص ليفرض نفسه على الساحة أملا فى فرض البدائل التى تنسجم مع اتجاهاته، ومن هنا فإن البطء فى عملية السلام يعتبر غذاء ووقود اللابقاء

على التطرف، لأنه يعمل على الدوام على إحياء الأمل بالنسبة لهؤلاء فى أن يتمكنوا يوما من تحقيق غاينهم المنشودة، مادامت العملية السلمية الشاملة لم يحسم بالكامل، ومادامت هناك أط اف أخرى مازالت تنقدم يحذر خطوة واحدة إلى الأمام ثم سرعان ما ترتد إلى الخلف خطوتين.. ومادام هذا الموقف مستمرا فإنه يعتبر تشجيعا وليس تغليبا لجميع اتجاهات النطرف فى المنطقة وهى اتجاهات اعتفد أن كل الحكومات والدول وحتى حكومات ودول الشرق الأوسط تنفق على ضرورة القضاء عليها، من أجل الحياة والبقاء، ولا أقول من أجل مستقبل أفضل للجميع، لأنها عبارة رنانة أصبحت مستهلكة، ولأن مستقبل أى دولة يعتمد بالدرجة الأولى على سواعد وانجازات أبنائها.

#### القدس ـ وذرية قابيل!

يبدو أن الإسرائيليين لا يعرفون كيف يجلبون الراحة لأنفسهم أو لغيرهم، مثلهم في ذلك مثل الأغريق القدامي، وإذا كان الأغريق قد حرموا انفسهم من راحة البال بسبب القضايا الفلسفية التي تطرفوا إليها، والتي لم تجد إلى يومنا هذا حلا أو إجابة شافية، فإن الإسرائيليين يؤدون نفس الغرض ولكن بقضايا سياسية ومشاكل وعقبات لن تجد حلا، ولن تؤدى إلا لمزيد من التعقيد، ومزيد منه التسخين لمنطقة تهوى الوصول والخروج من درجة الغليان.

ولقد كانت إحدى هذه المشاكل التى جابوها هى مشكلة القدس التى اختاروها من بين سائر المدن لتكون عاصمة لدولتهم، ورغم أن الاختيار لم يلقى ترحيبا عالميا كما اعتادت دائماً اسرائيل، ولقى بالطبع صدمة فى العالمين العربى والإسلامى، ورغم ذلك فإن إسرائيل ابتدعت احتفالا غريبا اسموه الاحتفال وبعيد الميلاد الد. ٣٠٠ لمدينة القدس، كما لو كانت هذه المدينة الحزينة لم تعرف فى تاريخها غير اليهود، وكما لو كان العالم لا يوجد فى تاريخه كتبا مقدسة غيرالتوراة، بل كما لو كانت التوراة لا تضم شيئا غير قصة الملك داود. وبدأت الاحتفالات بالألعاب النارية وحفلات الغناء والموسيقى، ولكن كانت الصدمة الأولى بالنسبة للمسئولين الإسرائيليين إنه من بين سبعين سفيرا وممثل دولة فى العالم، ثم توجيه الدعوة اليهم، كان أن جاء للاحتفال سبعة عشر سفيرا فقط بينما اعتذر ثلاثة وخمسون سفيرا من بينهم السفير الأمريكى الذى كان حضوره يعنى الكثيرا.

فى هذه الأنناء اكتفى العرب من سكان السدينة بإطلاق بالونات فى الهواء تحمل الأعلام الفلسطينية وذلك فى احتفال حزين صامت وعاجز. صمت وعجر الدول العربية والإسلامية التى نشغل نفسها باحتلال دول عربية أخرى، أو بطرد العمال والمواطنين العرب والترحيب بعمال أسيا، أو بالاستخفاف بعفولنا بزعم قصص ومؤامرت لو صدقناها لزادت عقولنا خفة وضحالة.. أو.. أو، أو.. أى اشياء سن هذا القبيل التى تنخر فى كياننا مثل سرطان العظام والنخاع عندما يجتمعان معا، ويتكاتعا ضد مريض تنابعت عليه كل أمراض الدنيا!!

كان اجراء ايجابيا أن يمتنع هذا العدد الكبير من السفراء وممثلي الدول عن حضور هذا الاحتفال المشاغب، وفي الوقت الذي خرج فيه عدنان حسيني رئيس الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، يعلن أن القدس كانت مدينة عربية لأكثر من حمسة آلاف عام، وكانت مدينة أسلامية امدة ١٤ قرنا من الزمان.. خرج اليهود او امرت عمدة القدس يعلن بصفاقة المجانين أنه: ليس هناك إنسان في العالم يتعاطف مع أي إنسان عاش في مدينة القدس خلال الد. ٢٠٠ عام التي سبقت وجود الملك داود..

• وإذا كان اتفاق السلام بين العرب واسرائبل عمد إلى أرجاء بحث قصية القدس عملا بمبدآ ارجاء نقاط الخلاف إلى نهاية المباحثات، إذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز لنا الفول ان السلام العربى. الإسرائيلي يتضمن لأول مرة في تاريخ العالم، نوعا من الهدنة، يمتنع خلالها الطرفان عن الاشتباك، ولا يجوز استغلالها تحقيق أي مكاسب.. إذا كان الأمر كذلك فإن محاولة اصفاء الطابع الإسرائيلي على القدس، بما في ذلك هذه الاحتفالات الاستغزازية، لابد وأن تعتبر نوعا من خرق اتفاق الهدنة إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير العسكري،.. وقد يستغرب البعض من استخدام تعبيرا عسكريا في عملية السلام، ولكن لا ينبغي أن يستغرب أحد لأن كل شئ جائز في منطقة الشرق الأوسط.

أن التاريخ يقول لنا أن ممارسات التعصب الديني في هذه المدينة الني تضم مقدسات كل الأديان السماوية، لم نؤد لغير المذابح الجماعية البشعة، ولحروب وأحقاد استمرت مئات السنين ومازلنا نعاني من آنارها حتى يومنا هذا، ومازالت نكمن في أعماقنا اعترفنا بذلك ام نعترف... ونظرة واعية للجانب الدموى من تاريخ هذه المدينة قد فسر لنا كثيرا من أوضاع الحاضر، وجانبا من احتمالات المستقبل.

نقد كان الامبراطور البيزنطى «الكسيوس» هو الذي طلب في عام ١٠٩٠ من البالا اوربان النانى أن يساعده ضد المسلمين الدي أصبحوا يهددون القسطنطينية، بالواحتلوا القدس والأراضي المقدسة، رشرح الكسيوس «أنه من شأن انتصار المسيحية على المسلمين أن يعود بيت المقدس إلى الحكم المسيحي، وقد يعيد أيضاً عرصبند الكنيستين الشرقية والغربية اللتين انشقتا منذ عام ١٠٥٤ م.

ويقول المؤرخون أن الأمبراطور الكسيوس قد يكرن طاب فعلا المساعدة من البابا مند المسلمين، ولكن حتى لو كان ذلك صحيحا، فإنه ولابد أن يكون قد وضع نصب عينيه المكاسب التى سيتحصل عليها من إنشاء جبش ارسنقراطى من الفرسان يتمتع بدرجة عالية من التنظيم واقترن بذلك نطلع هؤلاء جميعا إلى الجهاد وفكرة الحرب المقدسة، بتطلعهم الى التكسب وجنى الثروات من المسلمين والبيزنطيين «الزيادقة».

ولما كان السلم الاجتماعي في أوروبا في ذلك الوقت يصم في نهايته افواجا هائلة من الفقراء والمعدمين، فإنه حينما قام الوعاظ المتجولون من أمثال «بطرس الناسك» بنشر دعوة البابا، فإن افواج الفقراء تلك سارعت بالانضمام إلى الحرب المقدسة بغرض أساسي يقوم أولا واخيرا على اضفاء معنى لحياتهم التعسة التي لا تحمل أي قيمة، وهكذا انضم الفقراء المعدمين ماديا ومعنوبا الى الفرسان الأرستقراطيين في زحفهم المقدس من أوروبا إلى القسطنطينية وأدى هذا الإندماج إلى تحويل تلك الجيوش الى جيوش صليبية شعبية غير مدربة وغير منظمة، ويسميهم المؤرخون الغربيون الآن بالجيوش الآفاقة التي خرجن لاستئصال شأفة «ابناء... من ذرية قابيل» (كما كانوا يسمون المسلمين في ذلك الوفن).

وباسم المسيح استولت الجيوش الآفاقة على المدن الأوروبية، والغريب أن تلك الحملات الصليبية بدأت بأول مذبحة ضخمة اليهود. فقد أعلن الصليبيون: لقد خرجنا في زحف طويل لقتال اعدائنا في الشرق (المسلمين)، ولكن أمام أعيننا الآن أسوأ اعداء الله وهم اليهود. فعلينا بابادة هؤلاء اولا، وكانت جاليات البهود قد نجمعت طوال قرون من الزمن عبر نهر الراين في رعاية الأسافقة المسيحيين، وهنا طلب غوغاء الصليين من أولئك اليهود أن يتحولوا إلى الدين المسيحي أو يستعدوا للهلاك... ولم يدم الوقت طويلا حتى قام الغوغاء بسفك دماء هؤلاء اليهود في مذبحة ضخمة قاموا

بها كبروفة تمرينا على المهمة الأساسية التي تنتظرهم فيما بعد في القدس خلال المجابهة مع «ذرية قابيل».

وحتى امبراطور بيزنطة . الذى كان قد طلب المساعدة فى البداية من البابا. اعتراه الرعب من منظر هذه الجيوش الصليبية وتأكد أن القسطنطينية تتساوى مع القدس أمام هؤلاء الغوغاء والأفاقين، ونجحت الطبقة الحاكمة فى بيزنطة فى توجيه جيوش الافاقين ، تلك إلى القدس حيث كان المسامون ينتظرون هناك بسذاجة وسماحة ولا يتوقعون ابدا هجوما بهذا القدر من العنف والشراسة والتصميم على الابادة وفى عام ١٠٩٩ تمكن الصليبيون من القدس ولنقرأ معا هذه الفقرة من كتاب متابعة الألفية، للمؤلف الأمريكي نورمان شون:

بعد أن سقطت القدس وقعت المذبحة إذا تم ذبح جميع المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، جميعهم فيما عدا الحاكم وحراسة الذين اشتروا حياتهم بالمال. فاصطحبوهم إلى خارج أسوار المدينة وفى معبد سليمان وحوله خاضت الجياد فى الدماء التى وصلت حتى سروج الجياد.. لقد كان حكم الله عادلا ورائعا.. أن نفس هذا المكان الذى ارتفعت فى أرجائه هرطقات هؤلاء الذين جدفوا فى حق الله، هو نفس المكان الذى يتلقى فيه الخالق الأن دماء هؤلاء.

وعندما لجأ يهود القدس إلى معبدهم الرئيسى فى المدينة هربا من المذبحة، فقد أصرم الغزاة النيران فى هذا المعبد ومات كل اليهود فيه حرقا، ثم سار الصليبيون بعد ذلك فى مواكب النصر الى كنيسة القبر المقدس وهم يبكون فرحا وابتهالا وينشدون اغانى الشكر لله صائحين: أيها اليوم الجديد، ايها اليوم الجديد أيتها البهجة أيها الفرح الجديد الدائم.. ذلك اليوم خالدة ذكراه إلى الأبد. ذلك اليوم حول كل عذابنا والامنا إلى فرج وسرور، ذلك اليوم تأكيد قاطع للمسيحية ومحق للوثنية، وتجديد لإيمانناه.

أي إيمان هذا الذي كان يتحدث عنه هؤلاء الآفاقين؟! أن تعاليم السيد المسيح كانت صريحة من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسره.. لكن هؤلاء الأفاقين لم يضربوا أحد على الخد الأيمن ولا حتى أصبع الإبهام الأيسر، ولكنهم جاءوا أساسا تخليصا من الفقر وسعيا للسلب وللغنائم. وجاءوا أيضاً. كما يقول المؤرخون الغربيون

المعاصرون - لاضفاء معنى لحياتهم التعسة في أسفل السلم الاجتماعي بأوروبا التي كان يسودها الظلم والاضعلهاد، وجاءوا مرة أخرى لأن البعض هناك تصور أنه سياسي محنك وداهية - تماما كما تتصور العقول المحركة لظاهرة الإرهاب في السنوات الأخيرة من القرن العشرين.

ومزجوا الدين بالسياسة واحيوا في نفرس الغوغاء نعرة لا تنطفئ تقوم على فكرة انهم وحدهم هم الأقرب إلى الله، وإن ما دونهم كافر وزنديق!

ولأن لكل فعل رد فعل، فقد توحد المسلمون وفاقوا من سباتهم، واستطاعوا في عام ١١٨٧ ان يستعيدوا مدينة القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي، فكان رد أوروبا بحملة صليبية ثانية كما نعرف والتي كان بين قادتها ريتشارد قلب الأسد الذي وصل وحده إلى الأراضي المقدسة لمواجهة صلاح الدين وعندما عجز عن الاستيلاء على القدس، واستمرت المفاوضات بينه وبين صلاح الدين أطول مما يتحمله مزاجه العصبي الحاد، قام قلب الأسد هذا بعذبحة أخرى ضد المسلمين قتل خلالها ما يقرب من ثلاثة آلاف أسير، وعندما ازدادت حدة مزاجه زعم أن الأسرى القتلى ابتلعوا ذهبا في بطونهم فامر ببقرها بحثا عن الذهبا... ثم ازدادت حدة مزاجه مرة أخرى فأمر بحرق القتلى الأسرى وتحليل رماد الجثث بحثا وتنقيبا عن ذهب مزعوم لم يعثر عليهو أحد من الآفاقين الغوغاء الباحثين عن الثروة والغنائم!

لم تكن هناك عقائد أو أديان وراء ذلك، فالأديان كلها تنهى عن هذه الوحشية، ولكن المسألة منذ البداية نفاق وممارسة للأبادة وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحروب التى ارتكبت باسم المسيح انتهت بقدمير أكبر مدينة مسيحية في العالم، وكان تدمير هذه المدينة، «القسطنطينية» هو الخاتمة الغريبة للحملة الصليبية في سبيل تحرير الأراضي المقدسة ولأن النهب والسلب هو الهدف الحقيقي فقد قام الجيش الصليبي الشعبي بنهب المذابح والكنائس في هذه المدينة وصهروا التحف الفنية التي لا تقدر بثمن من أجل الحصول على ما فيها من معادن ثمينة، وحطموا المحاريب والفسيفساء من أجل ما فيها من جواهر، وضاعت إلى الأبد مخطوطات تاريخية نادرة للكنيسة والعالم القديم.

ولأن التاريخ والأحداث الجسيمة تترسب في أعماق وجدان البشر والمجتمعات الإنسانية، فإن تاريخ القدس لم ينسه أحد لا عندنا ولا عندهم، وفي بداية القرن العشرين خلال الحرب العالمية الأولى رأى الحلفاء أن يحرزوا نصرا سهلا بالاستيلاء على القدس لتغطية هزائمهم في أوروبا، وعندما ذهب الجنود البريطانيون والفرنسيون إلى القدس كانوا ينشدون، لقد عدنا يا صلاح الدين وذلك رغم إن صلاح الدين مات منذ مئات السنين، وأمر بتوزيع ثروته بعد ممائه على فقراء المسلمين واليهود والمسيحيين!!

ورغم أن اليهود تعرضوا للمذابح داخل القدس وخارجها مثلهم في ذلك مثل المسلمين، بل وبعض المسيحيين الشرقيين فإنهم يبدو أنهم لم يعوا الدرس جيدا ولم يدركوا خطورة استغلال الأديان في مسائل وقضايا سياسية، وعادوا في حرب ٢٧ المشئومة ليحتلوا مدينة الأحزان الدفينة، ثم جاءوا في نهاية القرن العشرين، بعد أن تخلى العالم المسيحي الغربي عن عدوانيته وأصبح التحضر حائلا بينهم وبين المقدسات الدينية للآخرين... عاد اليهود ليختاروا هذه المدينة بعينها لتكون اعاصمة أبدية وموحدة، للدولة اليهودية.. والتاريخ يقول غير ذلك تماما، ويقول أن المسلمين دفعوا في هذه المدينة ثمنا باهظاً من الثروات والأبناء والدماء، ويقول أيضاً أنها مدينة مقدسة لكل الأديان، وأن التعصب الديني داخل أسوارها يجعلها في لحظة قابلة لاشتعال لا يخمد إلا بعد مئات السنين.

## الشرق الأوسط الذي صنعته مصر!



### السلام يتطلب شجعانا!

يقولون إن العظماء يصنعون التاريخ، وإنهم قلة من البشريندر أن يجود بهم الزمن، وخاصة زمننا الراهن الذي اعتراه الجفاف الإنساني والوجداني.. ومع ذلك ورغم أن التاريخ في معظم الأحوال هو من صناعة وصياغة قلة من العظماء فإن ما يقوم به السواد الأعظم من الناس هو الأكثر تأثيراً وقدرة على تغيير شكل الحياة... السواد الأعظم، أو المناس العاديون الذين لا دخل لهم بالسلطة، وبالأضواء وبالتاريخ وأمجاده، هؤلاء الناس تظل ارادتهم في النهاية هي عامل الحسم في تغيير شكل الحياة، في ذلك فإن القادة والسياسيين يعملون على فتح آفاق جديدة، ولكن غزو هذه الآفاق مجرد نوافذ لغرص ضائعة تعمل على تعميق الإحساس بالحسرة والصياع!

فى هذا الإطار بالصبط يمكن أن ننظر إلى عملية السلام فى الشرق الأوسط، فقد خرج من أراضينا رجل عظيم آمن بأن الخوف هو العدو الأول للإنسان والبشرية، فكان السادات أول من قال الو كان الخوف رجلا لقتاته، وفى تصورى أن تحرره من الخوف هو الذى جعله يتخذ قرار الحرب فى اكتوبر ٧٣ لأنه لو كان خاف ولو الحظة واحدة لما أستطاع أن يتخذ هذا القرار الخطير حتى يومنا هذا، ولكنا جميعا تحولنا إلى ادراويش إنشاد، تتغنى بالحرب والعبور وهى قابعة فى مخابئها غربى القناة تفلسف الأوضاع والأقدار والظروف الدولية السائدة!! كذلك فإن تحرر هذا الرجل العظيم من مشاعر الخوف وإحساسه بالمكاسب الهائلة التى حصل عليها من جراء هذا التحرر،

وانتى تدالت دى أول نصر عسكرى على القوات الإسرائيلية ، هذا الإحساس هو الذى شجمه على القرار الأكثر خطورة وشجاعة بتحقيق السلام مع إسرائيل، وعندما هبد من على سلم طائرته فى مطار بن جوريون قالت أهلام وميكروفونات العالم المتحد أن خطوة السادات فوق أرض إسرائيل كانت أشجع بمراحل من خطوة رائد النضاء الأمريكي نيل ارمسترونج فوق سطح القس، !!

كل هذا الكم من الشجاعة، وهذه الريادة، لم تكن لنسفر عن شئ لو لم يكن هذاك فادة أخرون التوا بلطهم في هذا الانجاه، ومن الإنصاف القول بأن الرئيس مبارك حفق، في هذا الصدد ما لم يحققه زعيم غيره على مستوى المنطقة بأكملها ، هذا تفول الأحدات، وهذا سبسجل التاريخ، ولأن السلام منذ بدايته هو عملية مصرية في المقام الأرل ربادة وفكرا وانجازا، فإن حملية السلام بين مصر وإسرائيل استطاعت أن نسئلب على جميع الصحاب ابتداء من مستوطنات سيناء، التي كانت نماذح لمدن مستقبلية، وانتهاء بنقطتي الحدود رفم ، ٩ و ١ ٩ ومشكلة طابا التي نبعت من هذا الخاذف الحدودي . . كل الصحاب أمكن التغلب عليها اسبب واحد هو أن الشعب الخاذف الحدودي بكل طوائفه خرج عن بكرة ابيه يوم عودة السادات من القدس، واستقبل الرصوي بكل طوائفه خرج عن بكرة ابيه يوم عودة السادات من القدس، واستقبل زعيمه اسنفبال الأبطال - على عكس كل التوقعات والتقارير الأمنبة ومن مطار وعلى فالقاهرة وحني مقر السادات بالجيزة، وقف المصريون البسطاء في الشوارع وفي نوافذ ويكينات منازلهم يهنفون للبطل العائد ويؤيدون خطوته التاريخية، وهكذا فإن عملية السلام بين مصر وإسرائيل اشترك ونضافر في صنعها عظماء القادة، والسواد الأعظم من الناس، ولهذا السبب وحده، أصبح الحلم البعبد حقيقة واقعة تفرض نفسها على مسرح الأحداث افليميا وعالميا وتاريخيا.

وحمى بالنسبة لأولئك الذبن عارضوا العمابة السلمية بين مصر وإسرائيل في بدايتها، فإن أعدادهم بدأت تتقلص تدربجيا مع نطور الأحداث ومع ازدياد تفهمهم للأبعاد الحقيقية لهذا التطور الحنمى، وإما كانت مصر دائما هى التى نتبنى القضية العربية عسكريا ودبلوماسيا ودوليا وإعلاميا ووجدانيا، فقد كان في مصر دائما روافد لكل اتجاه وكل رأى عربى، حتى لوكان هذا الأتجاه أو هذا الرأى يتناقض مع الأهداف القومية المصرية، وكان اصرخ النماذج في هذا الصدد أن أراء ومواقف

وسياسات صدام حسين بشأن السلام العربى - الإسرائيلى، كان لها صدى مسموع وملموس فى مصر لم يتبدد ويتلاشى تماما إلا بعد النتائج المفجعة لهذه السياسات والتى تباورت بشكل مأساوى بعد غزو الكويت وحروب «أم المعارك» د. المهم أن مصر منذ نهاية الأربعينات وحتى يومنا هذا أثبتت على الدوام أنها «الراعى الأول» للقضية الفلسطينية وأى قصة تمس العرب - بغض النظر عن تذبذب المشاعر العربية تجاه مصر وبغض النظر عن غموض والتواء مشاعر البعض تجاهنا - وفى جولة المباحثات والضغوط بشأن مدينة الخليل، ورغم أن معظمنا لم ير مدينة الخليل ولن يراها، فإن موقفهم بشأن طابا المصرية الما المصرية الما المصرية الماهمة عند أقصى حدودنا الشمالية الشرقية!

إن شعبا بمثل هذه المشاعر لا ينبغى أبدا المزايدة على اتجاهاته وإحساسه بالمسئولية القومية، وفى ذلك أعنى بالدرجة الأولى هذا الكم الهائل من الإصدارات العربية التى تخرج عندنا، وهذا الكم الهائل من المحطات الفضائية ويبدو أن مساهمتنا الوحيدة فى مجال الفضاء هى شراء وحجز قنوات الإرسال التليفزيونى وليراجع المسئولون المرتبات والأتعاب المجزية التى تمنح للبعض من خلال هذه القنوات وهذه الإصدارات ليس بسبب عمق المدرسة الفكرية التى ينتمون إليها، ولكن أساساً بسبب انصياع هؤلاء لاتجاهات وسياسات معينة تتماشى مع استراتيجية هذه الدولة أو ذاك القطر، وربما فى تماشيها هذا تكون متعارضة ومتصادمة مع أهدافنا القومية.. إلى هذا الحد وصل الخلط والخبط وإلى أرقام فلكية وصلت الأجور وثروات، المتعهدين، من أبناء هذا البلد، والذين بسبب ثرواتهم بدأوا يفرضون أنفسهم على سماء المجتمع .. وسط ذهول المخاصين والفاهمين لحقيقة ما يجرى أمامنا من عجب!

إن هذه الأوضاع لا يمكن أن تخدم بالمرة أهدافا قومية أو تساعد على تفاعل أحداث إيجابية تخدم أى تطور أو أى هدف، بل وبالعكس تماما فإن مثل هذه الأوضاع لا يمكن إلا أن تؤدى إلى التخبط والتمزق، والحيرة التي تسبق الضياع، إن هذه الأوضاع النموذجية التي يضيع معها ،خط الأفق، ويفشل الملاح خلالها مهما كان ماهرا، في تحديد موقعه في هذا الكون الفسيح وسط هذا المناخ فإن طريق السلام لن يكون وحده هو الذي سيختفي وتضيع معالمه، ولكن كل، وأي طريق لن يكون له

وجود أو معنى بعد ذلك هكذا تتخبط الشعوب، وتتعثر الأمم وتتلاشى أحلام الوحدة على أي مستوى!

ومن أخطر الانجاهات التي ظهرت إبان أزمة إعادة الانتشار وانسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة الخايل مثلا ومن أخطر هذه الاتجاهات أننا جميعا ـ كمؤيدين ومعارضين لعملية السلام ـ وجدنا أنفسنا في مأزق حقيقي لا يسمح بغير خيار واحد: إما الإنسحاب من الخليل أو التخلي عن العملية السلمية برمتها ... أتجاه انفعالي وعفوى يعكس محدودية الاستعدادت التي تزودنا بها، والتصورات والاحتمالات التي قمنا بإعمال عقولنا فيها منذ أن وضعت الحرب اوزارها، وبدأنا في طريق السلام ... وقد يكون هذا هو الخطأ الأكبر من جانبنا، ولهذا السبب فإن تعثر اتفاق أو سلو جعلنا نسمع من جديد طبول الحرب تدوى في جميع اركان العالم العربي ... ليس لأن الاختيار العسكري هو اختيار وارد، ولكن أساسا لأننا لم نجد أي اختيار بديل ويقيني أن المجتمعات المتمرسة في فنون السياسة تتجنب أول ما تتجنب، أن تزج بنفسها في مثل المجتمعات المتمرسة في فنون السياسة تتجنب أول ما تتجنب، أن تزج بنفسها في مثل

وطوال هذه الحقبة الساخنة التي حملت تهديدا مباشرا لعملية السلام ومفهوم السلام ذاته، كنت اتابع باهتمام تصريحات المسئولين والقادة العرب هنا وهناك، وأستطيع القول أنها في مجملها كانت تصريحات يائسة تنذر بنهاية مأساوية للأمل الوحيد سن أجل حياة أفضل للجميع في منطقة الشرق الأوسط كلها كانت تصريحات من هذا النوع فيما عدا تصريح وإحد أعلنه الرئيس مبارك وكان تجسيدا للشجاعة والإحساس، في الشرق الأوسط ففي يوم ٧ يناير الحالي أعلن الرئيس المصرى في حديث اشبكة «بي. بي. إي، الأمريكية، أن إنهيار عملية السلام ليس معناه العودة إلى الحرب مكذا ببساطة ووضوح و بكنه سيفتح الأبواب لعمليات الإرهاب هكذا بعقل وواقعية وبعد هذا التصريح الخطير خفتت طبول الحرب، المصطنعة، وهدأت العقول الساخنة والدماء الحارة التي تجرى في عروق البعض منا والتي لم تجلب لنا غير مواقف حرجة مازلنا نعمل على معالجتها حتى يومنا هذا.

أن رجلا واحدا في المنطقة العربية بأكملها ، الرئيس حسنى مبارك، هو الذي عمل على وقف هذا التدهور السياسب والإعلامي على الجانب العربي، ولكن في منطق

العالم الحديث الذى يتجه إلى مشارف القرن الحادى والعشرين، وفى ظل النظام الديمقراطى الذى نتطلع إليه ونتشدق به، فإن هذا لا ينبغى أبدا أن يحدث ... لا ينبغى أبدا أن نترك مستقبل منطقة بأكملها يرتهن بإرادة رئيس أو حاكم أو ملك واحد، ولكن الصحيح كما قلنا فى بداية المقال أن يتم صناعة التاريخ وصياغته بواسطة هذه القادرة من العظماء .. وأيضا بواسطة السواد الأعظم من الناس فى أى مجتمع.

وفي هذا الإطار فإننا لو نظرنا إلى الجانب الآخر- الجانب الإسرائيلي- فإننا سنرى الصورة معكوسة تماما، فقد كان رئيس الوزراء السابق بنيامين نيتانياهو صد أوسلو وصد الإنسحاب من الخليل، وربما كان ومازال صد فكرة السلام بأكملها، ولكن بعد أن نشط الإعلام الغربي المحترم في نقل حقيقة ما يجرى في الأرض المحتلة ـ والتركيز على اسخافة، فكرة الاستيطان والعدد المحدود لهؤلاء المستوطنين الذين يتسيبون في المشكلات الحالية - وقطعا أنواع أخرى من المشكلات في المستقبل سنراها إن أجلا أو عاجلا - بهذه التغطية الإيجابية التي لا ندعى، كصحفيين وإعلاميين عرب، شرف المشاركة الإيجابية فيها «فنحن نكتفي بالمقاطعة البلهاء، رغم معرفتنا جميعا بأن المقاطعة في مجال تغطية الأحداث وكشف الحقائق هي نوع من العجز والتنصل من مسئولية أساسية المهم أنهم في إسرائيل تحركوا .. تحركت الأغلبية الصامتة وتحركت جماعة السلام الآن، وضغطوا جميعا على نينانياهو وحكومته تماما كما ضغطت وإشنطن والعالم الغربي بعد أن انضحت حقائق الأمور.. بالمسئولية وكان حاسما لهذا الهراء السياسي الذي اعتلى مسرح الاحداث بسبب كل هذه الضغوط كان أن تم أخيرا الموافقة على اتفاق الخليل بأغلبية ساحقة في الكنيست الإسرائيلي بلغت ٨٧ صوتا لصالح تنفيذ الاتقاق مقابل ١٧ قالوا: لا أي بنسبة ٥ إلى ١ وفي ذلك علقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قائلة إن الإسرائيليين لا يوافقون على أي شئ في العالم بنسبة ٥: ١ حتى لو كانت القضية المطروحة التصويت هي أن الشمس تشرق من الشرق!!

وهكذا نقول فى النهاية أنه من أجل الجولان، ومن أجل الدولة الفلسطينية، ومن أجل القدس، ومن أجل كل المراحل الصعبة القادمة، فإن الأغلبية الصامتة عندنا، والتي طال صمتها ويأسها لابد وأن تتحرك وتشترك فى صنع الأحداث وصياغة

التاريخ.. عليها أن تتحرك لأنها هى التى ستبنى وتجنى إذا ما تحقق السلام، وهى التى ستخوض المعارك إن أردنا الحزب.. وهى التى سترث الأرض وما عليها، سواء كانت نباتا أو يبابا.. هى وحدها التى تقرر ذلك...

مساندة عملية السلام، وفي صباح اليوم التالي صحوت مبكرا رغم أنتي كنت أعمل في الجريدة حتى الساعة الرابعة صباحا، وتوجهت إلى مكتب البريد وأرسات برقية إلى الرئيس السادات من خمس كلمات فقط وتقول: وأنت أقوى رجل في العالم، وفي ذلك كنت معجبا ببرقية تحمل نفس المعنى كان قد أرسلها الفيلسوف البريطاني العظيم يرتراند راسل إلى الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف عندما قرر السوفيت أن يوقفوا تصعيد الموقف خلال أزمة خليج الخنازير الشهيرة، يومها كان العالم كله على وشك الانفجار في حرب تدمر الجميع وعندما تمالك السوفيت أعصابهم أمام صلف القوة العسكرية الأمريكية كان أن بعث راسل بهذه البرقية المعبرة إلى خروشوف .. فالقوة الحقيقية ليست في الصلف، وليست في البلطجة، وليست في الاستهتار القتالي والعسكري واكنها تكمن أساسا في القدرة على السيطرة على النفس، وعلى المشاعر والقدرة على مواجهة المحرمات الكلاسيكية والتاريخية الجامدة، والعمل على تغيير والقدرة على مواجهة المحرمات الكلاسيكية والتاريخية الجامدة، والعمل على تغيير الواقع لصالح الجميع!.. تغييره بالقوة العسكرية عندما تقتضى الأمور ذلك، وبقوة الرابوماسية والفكر وشجاعة الحوار عندما يكون ذلك متاحا!

فى هذا الإطار كنت، ومازلت، أنظر إلى الزعيم الراحل أنور السادات الذى لم أشرف بمقابلته فى يوم من الأيام والذى لم تربطنى به أى علاقة من قريب أو بعيد اللهم إلا العلاقة بين مواطن ورئيس دولته.. مواطن يقوم عمله على مراقبة وتسجيل الأحداث، ورئيس تولى المسئولية فى أحلك فترة فى تاريخ مصر واستطاع أن يخرج بها سالما من غياهب الهزيمة، ومن سراديب الأزدراء ومن مستعمرات «الجذام» الحضارى والاجتماعى التى عزلتنا عن الأهل وحتى الأشقاء .. خرج بها الرجل من كل هذه الجحور، وكل هذه السراديب، ليفرضها فرضا على العالم كله تارة بقذيفة المدفع، وتارة بمشعل الفكر والحضارة فكان أن عادت مصر تحتل مكانتها الطبيعية تحت أشعة شمس كان ينعم فى ضيائها الجميع، بينما حجبت نفسها علينا وحدنا لسنوات طويلة اقتربنا خلالها من برودة الموت»!

وهكذا فإنه منذ اللحظة الأولى لهذا الخطاب التاريخي الذي ألقاه السادات وأعلن خلاله بشجاعة أنه مستعد للذهاب إلى القدس، أدركت أن هذه الخطوة ستشكل خلافا عميقا بين الجميع ، خلافا على سطح الحياة السياسية في مصر وفي العالم العربي، واكنه يكاد يكون معدوما على مستوى الجماهير التي تسعى للحياة والعمل بعيدا عن الأصواء وبعيدا عن ادعاءات الزعامة والمواقف التي ترمي بالدرجة الأولى إلى غزو مسرح الأحداث، بصرف النظر عن مدى جدوى هذه المواقف وملاءمتها للصالح العام، وقد يكون أكبر دليل على ذلك أن «الحفنة المقدسة، من قادة حرب أكتوبر حربنا المنتصرة الوحيدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي . لم يخرج أحد منهم ابتداء من الرئيس حسنى مبارك وحتى أصغر جندى في أصغر تشكيل قتالي، يعلن رفضة أو استياءه لهذا الاتجاه في تناول مشكلة صراع استغرق سنوات طويلة من عمرنا، وقد يقول أحدهم أن الانصباط العسكري الذي هو قوام العسكريين المحترفين يمنع عدم الطاعة وابداء الرأى في مشاكل الحكم والسياسة العليا للبلاد، فإن الرد على ذلك هو أن الرئيس مبارك الذي تولى زمام الأمور بعد استشهاد السادات هو الان من أكثر الناس مساندة لاتجاه السلام وهو القائد والرئيس الذي جعل السلام حقيقة ملموسة في جميع ربوع المنطقة بالرغم من سخافات ومماطلات ليكود نيتانياهو، وكان هذا الاتجاه هو واحد من أهم العوامل التي زادت من هامة الرئيس مبارك على مستوى العالم كله وزادت من مكانة مصر بين دول العالم المتقدم.

وإلى جانب الرئيس مبارك وقادة ورجال حرب أكتوبر، فإن شعب مصر خرج عن بكرة أبيه ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة ليرحب بالسادات بعد عودته من زيارة القدس، خرجوا في الشوارع وشرفات المنازل بعد غياب طويل ـ دون تخطيط أو تعبئة أو تسهيلات رسمية ـ ليقولوا للرجل أننا معك ونوافقك على هذا الاتجاه، ولأننى كما قلت في بداية المقال كنت من مؤيدي عملية السلام منذ لحظاتها الأولى فقد كنت حريصا على أن اتحقق والمس بنفسي رد فعل الشارع المصرى حتى يمكن أن أحدد مدى صحة موقفي، ولذلك كنت بين الناس من مطار القاهرة الدولي وحتى مكتبي في مبنى الأهرام في شارع الجلاء، كنت هناك لأتلمس على الطبيعة نبض الشارع المصرى وحقيقة مشاعر الأغلبية الصامتة، والتي طال صمتها لسنوات طويلة، وأدركت وتأكدت أن الغالبية مع هذا الرجل ومع انجاه السلام.

### الديمقراطية والسلام

عندما قررت «مصر السادات» أن تتجه إلى السلام، وتجعل من حرب أكتوبر آخر الحروب بين مصر وإسرائيل، وأن تحاول في الوقت ذاته دخول التجربة الديموقراطية بعد سنوات طويلة من الشمولية. وعندما نجحت «مصر مبارك» في تحويل حلم السلام إلى حقيقة ملموسة، وتدعيم الديموقراطية لتصبح منهجا ثابتا للعمل السياسي وأسلوب حياة لا رجعة فيه، عندئذ فقط بدأت تنجسد ملامح «شرق أوسط جديد» نتقدم موكبه إلى رحاب القرن الحادي والعشرين.

لقد كانت إسرائيل دائماً دولة ديموقراطية وتنادى بالسلام، ومع ذلك ظل الشرق الأوسط على ما هو عليه من حروب ونزاعات استنزفت طاقات هائلة من موارد الجميع، وجعلت من المنطقة بقعة صراع دائم وملتهب أوشك فى لحظات معينة على نشوب مواجهة نووية بين القوى العظمى فى العالم «القديم» ولكن عندما قررت مصر «السلام» والديموقراطية» أصبح الأمر مختلفا فهى حقيقة معروفة على مر التاريخ أن قرارات وارادة الكيانات الأكبر هى التى تحرك عجلة الأحداث أكثر من غيرها، ولعل ذلك يلقى الضوء على جانب من أهمية مصر اقليميا، وعالميا بالتالى، ومع ذلك فإن كثيرين ـ اقليميا وعالميا أيضاء يتناسون هذه الأهمية بمجرد الإنتهاء من أزمة ما.

وعلى أية حال فإن ذلك الانجاه الجديد الذى ارتادته مصر خلال السبعينات، جاء فى ذروة الحرب الباردة، وذروة الصراع بين الغرب والشرق، ولو جاء هذا الانجاه بعد تفكك وإنهيار الاتحاد السوفيتي لاصبح القرار الشجاع مجرد خنوع وإذعان لظروف عالمية ومتغيرات مذهلة، أطاحت بالحليف الأول المصر والمعسكر العربي، وكان يمكن بذلك أن ننضم إلى طابور المهزومين.

ولكن لأننا سلكنا هذا الاتجاه مبكرا وبإرادتنا فقد أصبح من حقنا أن ننسب لأنفسنا نتائج السياسات التي أرتدناها، ليس بالنسبة للسلام والديمقراطية ففط ولكن أيضا وبنفس القدر لسياسات الانفتاح الاقتصادى للتي تعرضت لنقد جاهل قاس من بعض أجنحة المعارضة وسياسات السوق الحرة والخصخصة وهي كلها سياسات تحاول الآن دول الكتلة الشرقية، بما فيها روسيا نفسها، أن تلحق بنا على هذا الطريق الذي خطوناه وحدنا منذ سنوات طويلة، قبل إنهيار حليفنا الأكبر والأوحد كل ذلك قد يزيد حتما من أهمية مصر في تغيير الأوضاع وتغيير مجرى الأحداث ولكن مرة أخرى البعض ينسى بمجرد انتهاء المواقف الصعبة والحرجة.

وقد لا يعرف كثيرون: أن هذاك ارتباطا وثيقا بين الديموقراطية والسلام وتحقيق الرخاء للشعوب، فقد أكدت التجربة ما أجمع عليه المفكرون بأن الديموقراطية تعمل أولا على تحقيق الرخاء للشعب وتحقيق السلام مع الدول المجاورة، من هنا فإنه طوال قرن كامل من الزمان (المائة سنة الماضية) مزقت الحروب بقاع العالم كله، وخاضت البشرية حربين عالميتين : الأولى منها ابادت جيلا بأكمله وأضاعت فرص السلام الذي تحقق بمقتضى معاهدة فرساى، التي كانت معاهدة مجحفة أدت إلى حرب عالمية ثانية، ولكن بعد هده الحرب الثانية كان المنتصرون قد تعلموا شيئاً من الحرب الأولى فبدلا من إذلال المهزوم وإجهاض تقدمه في شتى المجالات ، عمل الحلفاء المنتصرون على إعادة بناء اليابان والمانيا ابتداء من «خطة مارشال» وانتهاء باتفاقية «الجات» وكان هؤلاء القادة بذلك يهدفون في المقام الأول إلى بناء قاعدة لمجتمع من الديمقراطيات الغربية، وقاعدة لاقتصاد عالمي قوى متشابك ومزدهر.

وهكذا فإنه بسبب الديموقراطية والرخاء الذي تحقق بعد ذلك تلاشت النزعات العسكرية والعدوانية التقليدية التي كانت تنطلق دائماً من اليابان في أقصى الشرق، ومن ألمانيا في قلب أوروبا، ومع ذلك فإن السلام العالمي لم يتحقق لأنه كان مازال هناك كتلة عالمية منافسة، هي الكتلة الشرقية، لم تقترب من الديموقراطية ولم تعرف غير النظام الشمولي، وبالتالي استمر النزاع العالمي في صورة الحرب الباردة التي

أطلق عليها المفكر العسكرى الشهير كلاوزفتز ادق تعبير - وسوف نلاحظ هنا أن هذا التعبير تم تحريفه عندنا ولا أدرى إن كان ذلك تم عمدا لتبرير سياساتنا السابقة أم أنه حدث سهوا - فقد وصف كلاوزفتز هذه المرحلة بقوله: إنه بإنتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت السياسات الدولية لما يقرب من نصف قرن من الزمان هى أداء وممارسة للحرب ولكن بوسائل أخرى مختلفة ولم يقل ابدا أن السياسة استمرار للحرب كما سمعنا في فترة معينة ، مازال البعض يرددها حتى يومنا هذا.

وهكذا ولأن رخاء الشعوب مرتبط بالديموقراطية فقد أنهار الاتحاد السوفيتي لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وباتت دول الاتحاد السابق تلهث حاليا وراء الديموقراطية وتحقيق الرخاء لشعوبها، وبات السلام العالمي لأول مرة حقيقة قوية وملموسة، وبدأت المتغيرات العالمية تتلاحق كعملية وتسلسل التفاعل، التي تتميز بإطراد مستمر في السرعة، مما جعلنا بعد عامين تقريبا من إنهيار الكتلة الشرقية نرى أمام أعيننا ما كان من المستحيل تصور حدوثه يوما ما، فقد جاء اليوم الذي رأينا فيه دول حلف الأطلنطي ودول حلف وارسو بقومان بتدريبات عسكرية مشتركة فوق اراضى بولندا، ثم رأيناهم مرة ثانية في نهاية الشهر الماضى يقومان بنفس التدريبات في أراضي هولندا، هكذا تغير العالم بسرعة مذهلة وأصبح يختلف جذريا عن العالم التقليدي الذي عرفناه طوال العقود الطويلة الماضية وقد جاء ذلك حصادا لأفكار وانجاهات بدأت مع نهاية الحرب الثانية في إطار الفكر الاستراتيجي لدول العالم المتقدم الذي تحدث عن جانبه منه الكاتب مايلز كوبلاند، في كتابه الشهير العبة الأمم،، وقد أدى هذا الفكر إلى تغيير أوضاع كثيرة في بقاع مختلفة من العالم بدون حروب أو طلقة نيران واحدة ... أي أنهم اعادوا صنع العالم بالسلام والديموقراطية، وهما كما نرى نفس الاتجاهين اللذين أستشرفهما السادات واستطاع مبارك أن يحولهما إلى حقيقة قوية وملموسة.

وكما خطط المفكرون الاستراتيجيون لتغيير شكل العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فإنهم لابد أن يكونوا قد شرعوا في وقت ما في تغيير الشرق الأوسط على أساس أنه منطقة استراتيجية على أعلى درجة من الأهمية، وعلى أساس أن الشرق الأوسط كما نعرف، يحتفظ في جوفه بأهم سلعة استراتيجية هي الشريان الرئيسي

للحضارة الغربية. وإذا سلمنا بهذا الافتراض المنطقى فإن الأحداث التى شهدتها المنطقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تؤكد أن الهدف العام التغيير الذى ارادوه لنا هو تحويل المنطقة إلى ساحة نزاع مستمر وأرض نيران مشتعلة على الدوام.

فلا يمكن أن يتصور إنسان عاقل، بعد استقراء أحداث المنطقة بعناية، أن الهدف كان يرمى إلى استقرار المنطقة ومساعدة شعوبها على التنمية والرخاء، وتشجيع قيام الديموقراطية في أرجائها المختلفة كما حدث مع ألمانيا واليابان لأن هذا الاتجاه لم يكن ليتوافق ابدا مع مصالح الشرق أو الغرب معا، ولم يكن النفوذ الأمريكي ولا النفوذ السوفيتي أن يتحقق بالشكل الذي رأيناه طوال هذه الحقبة، بدون أن يكون هناك اضطراب عارم ومزمن يغلف جميع اركان المنطقة، وفي هذا الإطار لا يمكن أن ننظر إلى ،وعد بلغور، على أساس أنه مصادفة تاريخية تحققت بمجرد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها، وهو التاريخ الذي فيه بدأت محاولات تغيير العالم كله.

ومن هنا فإنه كما كان قرار حرب أكتوبر قرارا مصريا خالصا، فإن قرار السلام وقرار الديموقراطية كانا ايضا قرارين مصريين مائة في المائة، وفي الوقت ذاته قرار عبقرى يعمل على انتزاع المنطقة من ذلك المدار الشيطاني الذي ظلت تحوم فيه سنوات طويلة وكثيبة، استنزفت خلالها كما هائلا من مواردها، بلا أي نتيجة استراتيجية اللهم إلا ازدياد كلا النفوذين: النفوذ الغربي والنفوذ السوفيتي، فقد وجد الاتحاد السوفيتي نفسه بين يوم وليلة يحقق حلم حياته بالوصول إلى «المياه الدافئة» من خلال صفقة الأسلحة التشيكية التي عقدها مع مصر في الخمسينات.. والتي جاءت أصلا بسبب النزاع مع إسرائيل.. التي جاء بها وعد بلفور.. الذي جاء به الأنحلذ!!

وقد يندهش كثيرون منا لفكرة الربط بين الديموقراطية والسلام، فالبعض عندنا هنا يقتصر نشاطهم الديموقراطي على قول الا بتشنج لكل ما نقوم به الدولة وكل ما يقوم به المسئولون، وقد تزداد الدهشة عندما يعلمون مدى تغلغل الديموقراطية إلى كافة أوجه النشاط الإنساني حتى أن المفكر الافتصادى المارتياسين، الأستاذ السابق بجامعة اكسفورد لاحظ شيئا غريبا من خلال دراسته للتجربة الديموقراطية، مؤداه أن الدول التي تعمل بالديموقراطية وتتوافر لديها صحافة حرة نسبيا لا تتعرض أبدا

إلى أخطر المجاعات، وأن الهند التي كانت تعانى بانتظام من حدوث مجاعات كان آخرها في عام ١٩٤٣ وأودت بحياة ٣ ملايين مواطن، لم تعان بعد ذلك من أي مجاعة منذ استقلالها في عام ١٩٤٧ وتبنيها للديموقراطية ونظام تعدد الأحزاب، وذلك رغم أنها تعرضت مرات عديدة خلال هذه الفترة لنقص حاد في المحاصيل الزراعية وندرة المواد الغذائية، أما في السودان واثيوبيا فيحدث العكس تماما بسبب غياب الديموقراطية وبرغم أراضيهما الخصبة الشاسعة!

ويؤكد علماء الاجتماع أن قيام الديموقراطية ساهم بشكل فعال في خفض عدوان الدول بعضها على البعض، كذلك يقول علماء السياسة أن الدول الديموقراطية لا تشن حروبا ضد بعضها، وهكذا فإنه لو كان قادة الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية استخدموا الديموقراطية لتحقيق السلام وتحقيق الرخاء في مناطق معينة ونجحوا أخيرا في صناعة عالم جديد بالشكل الذي يتوافق مع أهدافهم وميولهم السياسية، فإنه من الغريب أن تأتى مصر في اعقاب خامس حرب مع إسرائيل لتنادى بالسلام وبالديموقراطية وبالرخاء في آن واحد.

لم يتوافر لمصر أنذاك «رفاهية الوقت» بحيث تلجأ إلى الديموقراطية أولا وتنتظر سنوات نتتفاعل هذه الديموقراطية وتؤدى بعد ذلك إلى السلام والرخاء، ولكن مصر السادات قفزت مرة واحدة إلى السلام الذي كان يعد في ذلك الوقت ضربا من ضروب المستحيل ذاته وربما كان هذا من حالة ما يسمونه «باعياء المقاتلين بعد المعركة» والذي يجعل هؤلاء المقاتلين يعملون لبناء اتجاهات وترتيبات ومكونات جديدة في كافة مجالات الحياة . . خاصة لو كان هؤلاء المقاتلون قد خاضوا خمس حروب في غضون خمسة وعشرين عاما!!

ومهما كان فإنها من المؤكد كانت لحظة رؤية واستشراف للمستقبل طافت بمخيلة رجل عظيم اسمه أنور السادات فإندفع بشجاعة يحاول تحقيق رؤيته ولكن القدر كان قاسيا ولم يمهله، وعندما جاء مبارك إلى الحكم أعاد «التوازن المفقود» بأن سار على اتجاهين متوازيين: الديموقراطية والسلام معا كوسيلة لتحقيق الرخاء بعد ذلك، ولما كان الرئيس مبارك يتمتع بكم هائل من الصبر، والهدوء، والتواضع، قلما نجده في إنسان واحد، كانت هذه الصفات بالذات هي مفاتيح «الصناديق المغلقة في ارجاء

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المنطقة، وبذلك فقط أصبح السلام بين مصر وإسرائيل حقيقة راسخة بل خرج السلام من «الحيز الثنائي» بين البلدين إلى «النطاق الإقليمي» في ذات الوقت الذي نمت فيه الديموقراطية واستقرت في أكبر دولة في المنطقة.. وهنا فقط لاح في الأفق شرق أوسط جديد، وسنشاهد قريبا تغييرات حتمية هائلة، قد تكون أغرب بكثير من أي خيال.

#### السلام الذي صنعناه ... ونرضاه؟

سيظل السلام بين مصر وإسرائيل ينفرد بأنه يضم بين جوانحه أهم مقومات النجاح والاستمرار، سيظل السلام بين مصر وإسرائيل قائما طالما التزم بتلك الأسس المتينة من الاحترام .. احترام انتزعناه من إسرائيل ومن العالم كله بأداء الرجال.. وبأرواح من أثروا الموت استجلابا للشرف والكبرياء وبدماء غزيرة تشهد بأن ما نحيها كانوا على استعداد للانتقال إلى العالم الآخر إذا لم يستطيعوا أن يحققوا ما يريدونه لوطنهم في هذا العالم الغريب الذي نعيش فيه ... بسبب هؤلاء جميعا وليس لأى سبب آخر - قام السلام بين مصر وإسرائيل، وكان سلاما من الطراز الأول لأنه سلام بين انداد وليس منحة او لفته انسانية باسم التحضر من دولة الى أخرى تستطيع أن تسحبها أو تمنعها في أي وقت من الأوقات، ولأنه بين أنداد اكتوبر ٣٧٠، فقد كانت خافيته الدائمة هي اكتوبر والقدرة الكامنة لهذا الشعب الطيب المتحضر في ان ينقلب في لحظة الى مقاتل من الطراز الأول يحمى ارضه وعرضه .. وقبلهما احساسه بالزهو والاحترام والحق في الحياة .

هذه الخلفية العسكرية هى التى اقامت السلام، وجعلت الزعيم الراحل أنور السادات قادرا على أن يستقل طائراته ويتوجه إلى عرين العدر، يحدثهم عن انجازات ابنائه فى الحرب المنتصرة وعن أماله فى سلام يستطيع معه الجميع أن يحقق ما يرجوه لشعوب نضبت مواردها فى تغذية آلة الحرب التى التهمت كل شئ وعندما تحركت الأمور فى الأتجاه الصحيح حاول أطراف السلام أن يضغطوا على مصر فى اتفاقية كامب ديفيد

فلم يكن من السادات إلا أن جهز طائراته استعدادا لمغادرة واشنطن دون اتفاق او سلام، وكان فى ذلك مرة أخرى يعتمد على خلفية الأداء العسكرى المتميز وقدرة أبنائه على البذل والعطاء، من أجل حياة شريفة واحترام يبدو واضحا اننا لا نستطيع أن نعيش بدونه.

وتقديرا لهذه الروح الجديدة التي اعترت مصر كلها بعد أكتوبر ٧٣ التي انقذت كل شئ، كان اختيار السادات للرئيس مبارك ليكون نائباً له، وفي ذلك تجاهل السادات كل الأصدقاء والزملاء واراد ان يكافئ مقاتلي مصر الحقيقيين الذين اعطونا كل شيء بأن يعين واحدا من أبرز قادتهم في اعلى منصب سياسي وقيادي في الدولة، لم يكن الاختيار والتقدير هذه المرة لكهنة السلطة وعبدتها، ولكن كان لعامل الأداء، والاستعداد للفداء والعطاء غير المحدود.

وإذا كان السادات هو الذى ارتاد السلام فى الشرق الاوسط، فقد كان مبارك هو الذى مصلب عود، هذا السلام وجعله حقيقة واقعية نلمسها فى كل ارجاء المنطقة، وإذا كانت خلفية الاداء العسكرى قد ساندت ودعمت على الدوام تصرفات السادات ومفاوضاته فى القدس، وفى واشنطن وفى القاهرة والاسماعيلية واسوان ومعظم عواصم أوربا، فإن مبارك كان ومازال تجسيدا لهذه الخلفية وتشخيصا حيا الروح الجديدة التى اعترت مصر بعد أكتوبر ١٩٧٣. لذلك لم يكن مبارك ليفرط فيما يمكن ان يحدث خلا فى الحد المناسب من ميزان القوى بالمنطقة، لانه يعلم جيدا ان الخال فى هذا المجال الحيوى معناه الوحيد دعوة لسياسة الهيمنة وبالتالى اختفاء الاحترام بين الاطراف وبعضها، ثم اخيرا تبدد «الندية» التى دفعنا فيها أغلى ما نملك، ومن هنا كان موقف مصرالقاطع من تجديد توقيع معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.. مالم توقع عليها اسرائيل.

ان قبول السلام مع اسرائيل كان مرده الاول هو اختفاء الشعور «بالدونية» والقضاء على عقدة النقص التى تولدت بعد الحرب ١٩٦٧، وأى عبث فى العلاقات بيننا وبين اسرائيل يمكن ان يعيد من قريب او بعيد هذا الاحساس المقيت «بالدونية» وهذا لن يؤدى إلا الى تعميق الاحساس بالكراهية وتغذية مشاعر الاستياء والتطرف الذى قد يطيح بكل ما قمنا ببنائه بصعوبة بالغة طوال السنوات الماضية وعلى الذين يغامرون

مثل هده المخططات الركيكة ان بعوا جيدا ان المصريين ليسوا بالغفلة او السذاجة الذي تساعد على نحاح مثل هذه المخططات دون ان يشعروا بها او باتفتوا اليها والى عواقبها، ولكن يبدو ان هناك من يخلط بين «البساطة» و«السطحية»او«البلاهة» وهم في ذلك يخطئون خطأ جسيما.

ومن هنا كانت محاولة الاخلال بهذه المعادلة الدقيقة لصالح اسرائيل، هي سبب الصحوة الساملة لكل كوادر وفئات المصريين ووقوفهم صفا واحدا وراء القيادة السياسية للدولة متناسين كل الخلافات السطحية التي يسئ فهمها أي مراقب اجنبي.. صحوة مردها في رأيي اننا نحل الذين صنعنا السلام وجعلنا منه حقيقة بحرب سجاعة وبدبلوماسية لا تقل شجاعة واقداما، وصنعناه باسلوبنا وبشروطنا التي لم نقبل فيها اححافا بحقوقنا، وايضا بحقوق باقي الأطراف العربية، ولذلك فإن ذريعة - بل ومخطط حفظ السلام في المنطقة بأسلحة نووبة تتوافر لدى اسرائيل وحدها، هي ذريعة باطلة ومخطط فاشل، يهدد فكرة السلام داتها ويتناقض تماما مع مفهومه، ومع واقع وطبيعة المنطقة والامور كلها.

والذين يفهمون طبيعة الامور جيدا في المنطقة - مثل وزير الدفاع الأسرائيلي الراحل موسيه دابال الذي كان يعول ان احساس العرب بالكرامة لا يفوقه احساس آخر - وهنري كيسنجر الذي ايقن ان هزيمتنا لن تؤدي الا لمزيد من الحروب - وعيزرا وايزمان رئيس إسرائيل الحالي والذي قال: ان السلام بين مصر وإسرئيل تحقق من حلال "الناشنكاه" (أي جهاز تصويب نيران الأسلحة) - هؤلاء وقليلون غيرهم يعرفون تماما ان الهزيمة لم تأت بالسلام كما قد يفكر اي مجتمع براجماتي، وان السلام الذي كان مستحيلا لم يتحقق إلا بعد الانتصار العسكري، هذا مع أن التاريخ يقول لذا ان الهرائم العسكرية وحدها هي التي حققت السلام في ربوع أوربا وفي بقاع آسيا وان قوة الردع النووي هي وحدها التي حققت السلام بين الفوتين العظميين، ونحن لا نملك إلا الاعتراف بما هو واقع وبما جرى أمام أعيننا خلال السنوات الأخيرة، ولكننا في نفس الوقت نصيف القول بان منطقة الشرق الاوسط ليست أوربا ولا آسيا، وان النزاع العربي الاسرائيلي له طبيعة خاصة وجذور عميقة، لا تنفع معها ابدا تجارب الصراعات الاحرى، وتتطلب معالجات خاصة جدا اما من اصحاب الشأن أنفسهم، او

بمساعدة اطراف اخرى لابد ان تنوافر لديها خبرات معينة وان تتجنب دائما الانحياز. وإذا كنا نختلف مهم وعنهم بماما في فكرة ان الهزائم والقهر يؤديان الى السلام وقبول الامر الواقع فإننا لا نختلف معهم اطلاقا في مفهوم ان الفوه العسكرية تحمى وتضمن وتصون السلام، هناك هم يفهمون ذلك جيدا وجربوه في صراعات عديدة لم تنشب ابدا بسبب نكافؤ القوى والاطراف، ونحن هنا منذ بداية عملبة السلام نعرف جيدا ان السلام يحناج الى قوة نحميه وإن الضعف بغرى على العدوان وهو مالا يريده أحد في هذه المنطفة الساخنة من العالم، ومن هنا كان حرصنا دائما على «المدفع» في وقت لم يكن يتوافر فيه «الخبز» كما ينبغي وكما هو متوافر بالنسبة للحميع من حولنا و بعددا عنا.

واذا كانت هناك دوائر عالمية تتذرع بان «المحيط» المهادر للدول العربية الذي يحيط «بجزيرة» صعغيرة تسمى اسرائيل، يمكن ان يقرر في لحظة ان يبتلع هذه الجزيرة الصئبلة، اذا كان هذا ما تنذرع به هذه الدوائر فإننا نقول ان هذه الجزيرة بأسلحتها النووية يمكن ايضا ان تقرر في لحظة ان نبدد هدير هذا المحيط، ولذلك فان السلام القائم على الندية والقدرات المتبادلة هو وحده الذي يستطيع ان يحافظ على الميزان، وبالتالي يحافظ على الاستقرار في هذه المنطقة الحبوية التي شهدت ما بكفي من حروب واضطرابات لم يجد معها في يوم من الايام التفوق النوعي للأسلحة التي كانت تحصل عليها اسرائيل حتى يومنا هذا، وإذا كنا قد سكتنا على ذلك من قبل فلأنها كانت أسلحة «تقليدية» أمكننا التغلب عليها عندما أردنا وعندما دعت الحاجة التي ذلك، أما بالنسبة للأسلحة النووية فالأمر يختلف وتختلف معه كل الموازين والتقديرات ويصبح الخيار الوحيد هو فبول القهر او الانتحار.

وإساءة الفهم من قبل العقلية الغربية لما يجرى في هذا الركن من العالم اصبحت ظاهرة عامة لم تقتصر على مساندة تمرير هذه المعاهدة رغم امنلاك وتفرد اسرائيل بالاسلحة النووية، ورغم انهم في الغرب بدركون حيدا ان امتلاك الاسلحة النووية بواسطة اي دولة في اي منطقة، يعمل على تشجيع باقى دول المنطقة على امتلاك نفس هذا النوع من السلاح المدمر، وينشأ على أثر ذلك مباق للتسليح النووى بزيد من الاخطار والتهديدات العالمية، وكان هذا هو المنطق الغربي السائد تحاه العراق التي

مازالت فرق التفتيش عن الأسلحة والنشاط النووى تعمل بها وتعبث باراضيها حتى الآن، ورأينا وسمعنا نفس المنطق ونفس المخاوف من احتمالات حصول ايران على اسلحة نووية ووسائل حمل هذه الأسلحة ،صواريخ أرض ـ أرض قالوا انها من كوريا الشمالية،، وفي ذلك كنا نتفهم المنطق الغربي والعالمي ودوافع هذه المخاوف، لأن المسألة تتعلق بأمن الجميع، ومن الخطر فعلا توصل الدول الصغرى أو أى دول أخرى، الى هذا السلاح الذي لا يتحمل مغامرات الطيش السياسي العسكرى التي تنطلق يوميا من بعض دول العالم الثالث تعلن عن حماقة غير مسبقة امن يتولون شئون هذه الدول، ولا يتحمل السلاح النووي ايضا اي اهمال او اي عبث كما رأينا معا في مفاعل شيرنوبيل رغم ان الاتحاد السوفيتي كان القوة العظمي الثانية في العالم. ولكن عندما وصل الامر الى اسرائيل تغير المنطق وتبددت المخاوف كما لو كانوا يرون ان اسرائيل دولة كبرى ويعاملونها كواحدة من الكبار وان الأمن والاستقرار يرون ان اسرائيل دولة كبرى ويعاملونها كواحدة من الكبار وان الأمن والاستقرار

وفى ذلك مغالطة كبيرة، وقدر واضح وفاضح من التحيز والنفاق العالمي الذي عانى منه الجانب العربي حتى من قبل قيام دولة اسرائيل.

وليت الأمر اقتصر على ذلك ولكن لأن اساءة الفهم لما يجرى فى هذا الركن من العالم اصبحت ظاهرة عامة فإنه فى الوقت الذى لم نسمع فيه لوما أو كلمة نقد واحدة لإصرار اسرائيل على الخيار النووى فى ذات اللحظة التى يكاد يتحقق فيها السلام الشامل فى المنطقة فإن النقد واللوم كله كان من نصيب مصر بشكل خاص، وبأسلوب متحيز ومتحامل ومنفر. فقد خرجت علينا كبرى الصحف العالمية فى أمريكا وانجلترا وبصفة خاصة صحيفة الجارديان البريطانية - تعزف مرة أخرى تلك الاسطوانة المشروخة التى تصدح منذ سنوات وخلال فترات معينة . والتى تتحدث عن تدهور امنى وشيك، وانهيار اقتصادى لم يملوا الحديث عنه منذ سنوات، وفساد يضم كبار المسئولين وأبنائهم ايضا، وكانت المصادر التى اعتمد عليها الكاتب العبقرى لهذا المقال هم ثلاث فئات:

سائقو التاكسى بالقاهرة، وعضو من جماعة حقوق الانسان، ودبلوماسيون غربيون بالقاهرة.. هكذا وصفهم الكاتب والصحفى الكبير دون ان يذكر إسما واحدا من هؤلاء، ولو كانت مهنة الصحافة بهذه السهولة بحيث يستقل المراسل طائرة ويهبط فى

عاصمة كبيرة يتحدث خلالها مع سائق التاكسى الذى يقله الى الفندق، ثم يتناول طعاما او شرابا مع احد الدبلوماسيين الاجانب ليخرج بعد ذلك يكتب مقالا ضخما يتحدث فيه عن دولة مساحتها حوالى مليون ونصف مليون كيلو متر مربع وتعداد سكانها يزيد عن ٦٣ مليون نسمة. لو كان الامر كذلك لكانت مهنة الصحافة هى أسهل مهنة في العالم وأكثرها راحة ورفاهية وتربحا. ولكن للأسف فأنهم يعلمون هناك جيدا ان مهنة الصحافة أشرف وإنبل، واصعب من ذلك بكثير.

والغريب ان هذا الصحفى البريطاني نفسه تناول في مقاله موقف مصر من معاهدة الأسلحة النووية، وخرج بفكرة رشيقة قوامها ان مصر غارقة في المشاكل الداخلية وإنها ممزقة بين المشاكل «الأصولية والفساد» وإن الحل الأمثل بالنسبة لها كان أثارة قضية خارجية «وهي مشكلة الاسلحة النووية» حتى تحشد الرأى العام والتأييد الشعبي في موقف وإحد، وتبعد الانظارين المشاكل الداخلية التي تهدد بالأنفجاروان المشاعر المعادية لأمريكا وإسرائيل من قبل المصريين لم تصل يوما الي الدرجة التي وصلت اليها حاليا، وإن مصر بذلك تأمل في اعادة بناء دورها كقوة سائدة ومهيمنة في العالم العربي خاصة بعد ان توصل الاردنيون والفلسطينيون الى سلام مع اسرائيل بعيدا عن مصر!!

هكذا صور بعض عباقرة الصحافة الغربية الاوضاع في مصر، هكذا فسروا موقف مصر المتحضر والمنطقى من فتح ابواب السباق النووى في المنطقة وفي ذلك حولوا نجاح الاستثمار في مصر والازياد الطبيعي لثروات بعض المستثمرين الناجحين، الى مظاهر فساد وتضخم غير طبيعي في الثروات كما لوكان كاتب هذا المقال يعمل بصحيفة برافدا في أوج ازدهار النظرية الشيوعية، اما الارهاب الذي جلبوه لنا ونتعامل معه الآن بنجاح، فقد حولوه الى «أصولية» تنذر بانفجار شعبي وشيك وتغيير لا يعلم مداه إلا الله تعالى، وحتى تكتمل الكوميديا المأساوية لهذه الاسماء الصخمة في عالم الصحافة الغربية فإنهم يتحدثون عن تقلص دور مصر في عملية السلام ويتجاهلون ان السلام هو صناعة وإرادة مصرية خالصة، منذ مبادرة السادات وحتى يومنا هذا، ولكن المشكلة اننا نريده سلاما حقيقيا وعادلا، والبعض يريده سلاما قهريا وامرا واقعا على مدى المستقبل كله، وفي ذلك فإنهم يستخدمون أساليب رخيصة ويقتربون بجهل وغشم من دائرة الخطر.

### القهرس

| الصفحة |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ٧      | اهداء                               |
| ٩      | تمهيد                               |
| 11     | مقدمة                               |
| 10     | هكذا تعلم العالم من المصريين        |
| ي      | الأسلحة الحديثة أو الأفعوان الأسطور |
| ٣٧     | صورة إسرائيلية عن شكل الحرب         |
| ٥٠     | النكت والعقلية الإسرائيلية          |
| 77     | إنى ذاهب للبحر                      |
| VY     | قتل الخوف من السلام                 |
| V9     | سلام بلا حمائم                      |
| ۸٧     | الشجعان والصفور                     |
| ۸۹     | قافلة الشجعان                       |
| ٩٥     | حتى آخر ماليمتر!                    |
| 1 • 7  | رفح وسور برلين!                     |
| 11+    | الصقور القدامي!                     |
|        | الصقور الجدد!                       |
| سها!   | السلام الى أرادته إسرائيل على مقا   |
| 170    | السلام السخيف                       |
| 177    | كامب (ديتون) وكامب (ديفيد)          |
| ١٣٧    | وداعا للحرب وليس للسلاح!            |
| 187    | الارهاب يحاول حصار السلام!          |

# الصفحة (شالوم) . و (دماء)! (شالوم) . و (دماء)! وهذا أيضاً إرهاب! شرم الشيخ . وما بعدها! الهم يلحقون بمن سبقوا الزمن! الرجل الذي انتصر حيا وميتا (١٦٠ الخبي السلام الغبي المسلام الذي صنعته مصر! السلام الذي صنعناه . ونرضاه؟

مظابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١١٥٨٢ / ٩٩

I S B.N 977 - 01 - 6402 - X



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

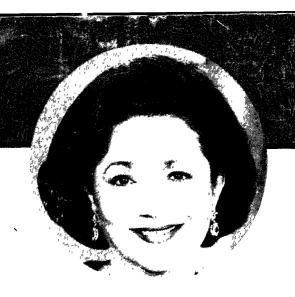

المعرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولاحدود ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة عامها السادس وتستمر فى تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل للشاب. للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن مصركانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفن المبدع والحضارة المتجددة.

مسوزان مبلك



